

# 

زهير جبور





|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### زهير جبور

## موسيفا الرفاد

رواية

من منشورات اتحاد الكتّاب العرب 2000 الحقوق كافتر محفوظتم. لاتحاد الكتاب العرب

E-mail: unecriv@net.sy

البريد الالكتروني:

aru@net.sy

موقع اتعاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت

http:/www.awu-dam.com

تصميم الغلاف للفنان : محمد حمدان

### ملاحظ\_\_\_ة:

شخصيات الرواية ليست حقيقية تعاماً، وفي حال تطابقت الأسماء، أو تشابهت بعض الأحداث فهذا من قبيل العصادقة. مع العلم أن أسماء القرى والعواقع، وغيرها صحيحة تعاماً.

وهذا ما اقتضى التنويه.

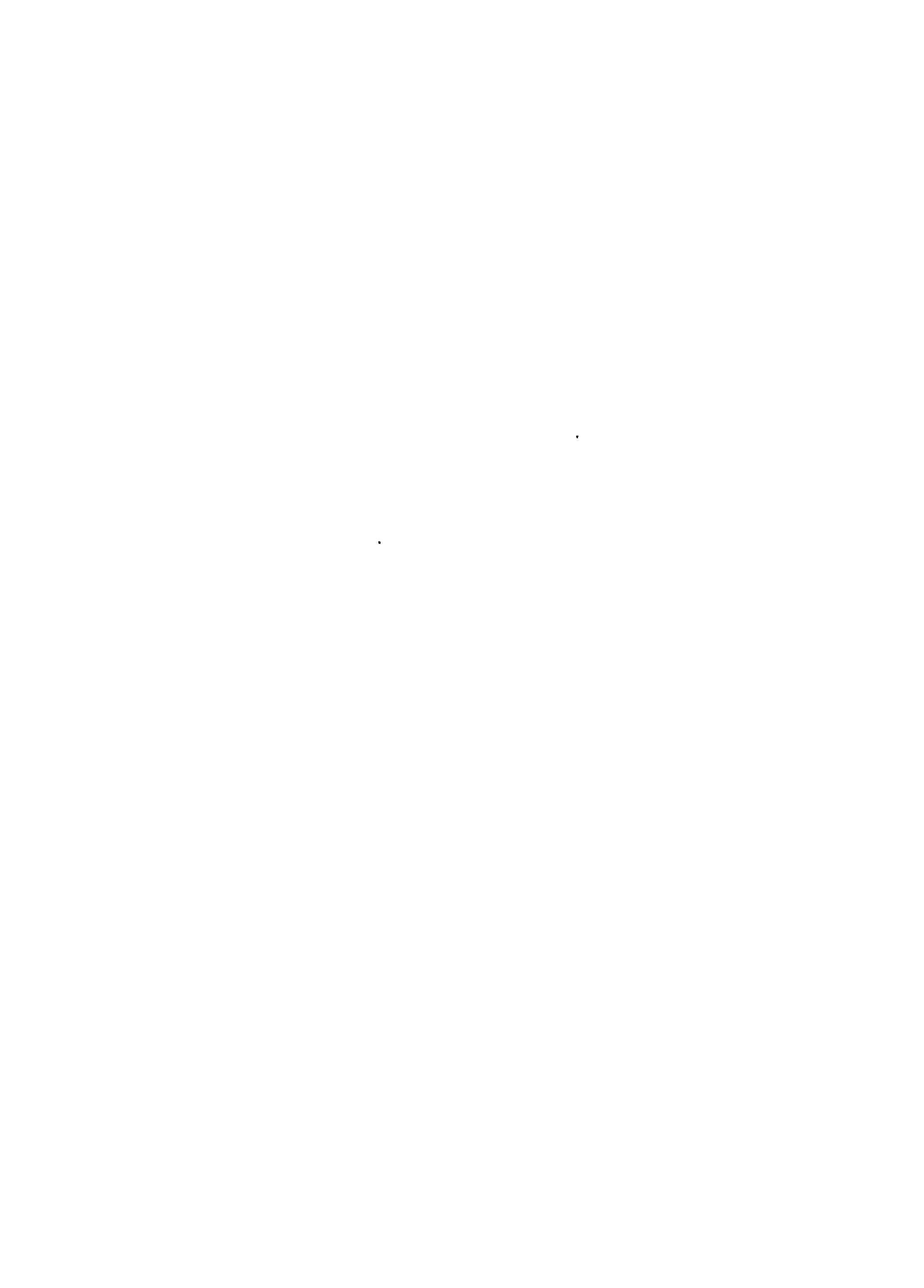

الرُقاد صاخباً أم راكداً سيبقى في الذاكرة. إلى سليم جبور إلى سليم جبور الذي غادرنا، والحلم في عينيه إلى الوجوه التي شكلت في يوم ما تفاصيل هذه الرواية.

## 

-6-

كان الجسر قد (نُفذ)، كي (يُمكن) سكان حيّ النّهضة من العبور شتاء، حين يطسوف نهر الرّقاد، والرّقاد يجف صيفاً، ليستيقظ شتاء، غاضباً متمرداً، يجسرف الحقسول، والبيوت، وهو القادم من عمق الثلج، ثم يبدأ بالتلاشي ليدخل فسي غفوته مخلّفاً المستنقعات، التي تكثر فيها الضفادع ليمضي سكان النهضة ليلهم على أصواتها.

التقيتها صباحاً، وأنا في طريقي إلى المدرسة، وفوق الجسر قالت إنعام: -سمعت باللّحن.

-سمعت

سأسهر حتى الصبّاح، سأظل إلى جانب (الترانزستور) وحين عودتي من المدرسة سأشتري (بطاريات).

ستغني (أم كلتوم) من ألحان (محمد عبد الوقاب) وستحلّق الأغلية في فضاء الفن الأعلية في فضاء الفن الأصديل، وسترفع راية الوطن عالياً، وستقدّم أوسمة الانتصار للمطربة، والملّدن والفرقة الموسيقيّة، وسيحيا أبناء الأمة هذا الحدث العظيم.

صوت أم كلثوم، وعود عبد الوهاب، لقاء العمالقة في أنت عمري.

تناقسات إذاعسات الوطسن، الخير الهام. تحتثت مطولاً عن لحن هو حلم الجماهير، وهدفها.

قال المذياع:

إذا توحّـدت الأمـة في هذا الوقت الصعّب من تاريخها، فالفضل في ذلك ِ للقائد جمال عبد الناصر، ولأم كلثوم، والأغنية الجديدة أنت عمري.

كانت القانيطرة ترحب بأي قادم إليها. تجمع خليطاً من الشرائح. جنود يأتون مع أسرهم من كل مكان، وهم الذين راحوا ينسجون بنية المدينة ويحققون حركتها اليومية، وكان الآباء يمضون أيّامهم، في مواقعهم العسكرية، وحين يعودون لوقت قصير جداً، يحملون معهم تموين البيت وحاجاته، فيفرح الأطفال لعودة الآباء.

كانت النّسوة بستقبلن رجالهنّ، ويقتمن واجبات الطّاعة من تحضير الطّعام الجيّد، إلى غسيل القدمين بالماء الفاتر الممزوج بالملح.

كان السرجال هذا أسياداً للمجتمع الذي تشكلت خلاياه من مجموع الأباء الذيسن يعملون جميعهم في الجيش، ومع هذه السيّادة المعلنة، كانت هناك في الخفاء ممارسات لطقوس حياتيّة متناقضة. إضافة لما حمله كل فرد من بيئته من عادات وتقاليد، وسلوك فردي للنساء، والرجال.

كــنّا فــي حي النّهضة نحتفل بكلّ الأعياد الدينيّة دون استثناء. في الفصح يســتقبل أبو جورج الخوري القادم من (مرمريتا)، وفي عيد الفطر كان يستقبل الشــيّخ، وكــان الصيام يشمل الجميع، والفرح مشتركا، وكذلك الحزن، وكانت الأسر القادمة من ريف السّاحل، هي الأكثر.

وكان شيوخ الجبل يتوافدون من هناك. كانوا يقيمون في البيوت. يفضلون لحسم الدجساج، والبرغل مع الحمص، وحين يغادرون يودّعون، ومعهم الهدايا والأموال.

يشرف تل أبو الندى على المدينة، حيث أقيم في أعلى القمة مزار مقدس، كلنا نصلحد اللئل صباح يوم الجمعة مع أمهاتنا، وأخواتنا، هناك كن يشعلن اللخور، يحضرن الطعام، يتوجهن بالدّعاء للشّيخ الرّاقد في هذا المكان منذ آلاف السنين، وكان جبل الشّيخ في الجهة الشرقية يفرز أنفاسه صقيعاً.

وضعت زكية الماء الفاتر في وعاء مستدير، ونثرت فوقه الملح، وحملت الوعاء، إلى قدمي زوجها، ثم حملتهما برفق ووضعتهما في الماء، فتأوّه الزوج، حين راحت بأناملها تغسل أصابع قدميه، وتنتقل إلى مشط القدم الطويلة الذي ترك الحذاء العسكري التّقيل آثاره عليها.

قال:

وصلني مكتوب من أخي مهند.

توقّف عن التدليك القت عليه نظرات بلهاء لا توحي بأي معنى، فعملها معروف، ومهمتها واضحة وليس من واجبها أن تفكّر إلا بما هي معنية فيه.

قالت:

-كيف الأهل؟

ردَ الزَوج بهدوء تام، وبلهجة غير مبالية.

-وقعت أختك ريما عن الجحشة، (وبيجوز انكس ضهرا).

هبت زكية كالمجنونة تصرخ:

(-يا ويلى. انكسر ضمهرا يا ويلى).

غضب، وهب واقفاً، وضرب زوجه على وجهها.

(-اسكتى العمى بعيونك. اسكتى).

راحت ذكية ترند:

(-اضربني. دخيلك اضربني كمان).

ركعت عند يديه، وراحت تقبلهما بذل، وهي تبكي.

اجتمع سكان حيّ النّهضة في بيت زكيّة لمشاركتها الحزن، وراح كلّ منهم يطرح رأياً:

ينبغي أن تغيادر مع الولدين، إلى القرية حالاً. جاء رأي أبي ليحسم الموقف، وهو بطبيعة الحال لا يقبل النقاش لأنه الأكبر، والأقدم رتبة.

وافق حسين زوج زكية:

-غداً تسافر إلى القرية.

كانت النسوة تحضرن طعام العشاء، وكلّ واحدة منهن قد حملت من بيتها ما لديها.

تـناول أبو حمدان زوجها زجاجة (العرق) البلدي راح يفرغها في كؤوس صغيرة بقدّمها للضيّوف فيما النسوة يثرثرن، ويأكلن في غرفة مجاورة.

برزت أثناء العشاء مشكلة حمدان، فهو في الصنف الثاني الابتدائي، وإن رافق أمّه فسوق يغيب مدّة أسبوع على الأقلّ، فما العمل الآن؟

أبدت أمّ نجلاء استعدادها لإبقاء حمدان عندها، وهذا ما تم بالفعل، رغم معارضة حمدان، وإصراره على الذّهاب مع أمّه، وكان والده يكتفي بالردّ:

-يا بابا عندك مدرسة وما بيجوز تغيب عن صفّك، ولازم تبقى مع رفاقك. إنت صرت رجّال، يا بابا ما بيصير تبكي.

ودّع زكيّـة فــي كــراج (النشواتي) حشدٌ من نساء الحيّ. وكان الوداع مصحوباً بالبكاء، كأن زكيّة لن تعود أبداً.

حشرت نفسها في العربة الصنغيرة، وأجلست نجوى في حضنها، وحمدان يبكي، ويصرخ يريد الصنعود إلى العربة.

(لیش نجری اُحسن منّی؟ هی بتروح وانا ببقی؟ با اُمّی خدینی معك). كانت زكیّة تبكی.

(-بكره برجع وبجبلك هدايا، بس اسكُت يا تقبرني).

تضاعف عدد ركّاب العربة المتّجهة صوب العاصمة، وكانت زكيّة تصرخ، توصى بحمدان، والبيت وإرواء المزروعات، التي كانت قد زرعتها في المساحة الصنّغيرة من باحة الدّار.

\*\*\*

كانت الغارات الجوية المعادية، تجمع السكّان لساعات طويلة أحياناً، في أماكن خاصة.

يتقاسمون الخوف، فيما الرّجال يقاتلون، ويواجهون معاً مصاعب الحياة، وخطر الموت، ويتحدّثون عن مرض صغارهم، وتأمين الطعام.

قد تعود زكية من القرية، لتجد زوجها حسين مغادراً الحياة، وهو الشّعور الذي كان يرسّخ سيادة الرّجال دائماً، فالمعارك مستمرة، والقصف لا يتوقف في الخطـوط الأماميّة، إلى جانب الغارات اللعينة، وهذا ما يخلق القلق الدّائم لأفراد الأسـرة خاصّة الأمنهات اللّواتي ينتظرن عودة الآباء وكن يخفن لمجرد التفكير بالعودة الأخيرة، التي تتكرر يومياً.

غدادرت زكية، وسقطت وردة فاقدة الوعي بسبب الطيران، الذي اخترق جدار الصويت، وزعيق صفّارة الإنذار، وصراخ النّسوة اللّواتي يبحثن عن منقذ لوردة وهي مرمية في الشّارع، ثم بدأ صوت المدفعيّة المضادّة،

كسانتِ أسرة إنعام من الأسر التي استقرت في المدينة، قادمة من جنوب لبنان بقصد العمل افتتح أخوها صالوناً للحلاقة، وعمل أبوها في سوق الخضار، وارتيت أختها الكبرى تتورة (الميني جيب) وكانت الفتاة الأولى التي تكشف عن ساقيها في حيّ النّهضة، فحظيت باهتمام كلّ السكّان، رجالا، ونساء، وعملت فسي خياطة ثيباب النساء، واشتهرت بينهن، وأدخلت (الموديلات)، ومجلات الأزياء، وكنّ يتحدثن عن جسدها المثير وطريقة تزيين وجهها، ثم لحقتها العبدة المبنّ مراء الطويلة، الجذّابة، ذات السيقان النّادرة، المليئة بالغنج، والأنوئة، والشيهوة، هيذا ما قاله قويدر المسؤول عن تنظيم المدينة (طبوغرافياً) تمهيداً للخول في إلغاء العمران العشوائي المخالف. وكان عمله يتطلّب التنقل بين الأحياء ودخول السيوت، وقد فعل ما فعل مع النّساء، وكان حديثه اللّطيف يجذبهن إليه.

يعود الفضبل في إنجاز جسر الرتقاد بسرعة للعبدة وذلك لأن بيتها قد تحول الله مكان ليلي للقاء المسؤولين في المدينة، وكان النهر يعيق وصول عرباتهم،

كانت تصل مع بداية الليل عربة (اللاندروفر) لمسؤول المكتب الثاني، صاحب السنفوذ ثم عربة (الفوكس فاكن) البيضاء لرئيس البلدية وعربة سوداء للضابط الكبير.

كسنت، وإنعسام نمشسي ليلاً، بمحاذاة النّهز الجاف وكان صوت الضقادع يعسلو، أو يصسمت فجساة، قبلتها تحت الجسر، وأنا أسند ظهرها إلى الإسمنت وحيسن أرخيت يدي، مانعت، وهربت، وبعد أيّام زغردت أمّي، فقد حصلت هذا العسام عسلى شسهادة (السسرتفيكا) وراحت تنقل الصّحيفة التي نشرت أسماء النّاجحين من بيت إلى آخر.

لـم تـنجح إنعام، ولم تكترث، وتكررت لقاءات الجسر كما أصبحت إنعام تـرتدي تـنورة قصيرة سيقان متناسقة، لصدر يوحي بأكبر من عمره، رميتها عـلى العشـب الجاف، وصرخت كي أتركها، فقد تسببت باتساخ تيابها، وقفت وهي تلعن اللحظة التي حضرت بها وعبرت أنها لن تعود ثانية.

لكنَّـنا النقينا في الليلة التالية، وأمضينا وقتاً رائعاً تحت الجسر دون سقوط إلى الأرض، واستسلمت إنعام، وراحت تتأوه بوضوح..

إذن كبرنا.. وعرفنا ماذا نريد؟

لا تتصرّف أمّي مع أبي على طريقة زكيّة وزوجها فوالدي كان قد اكتسب من تجاربه الحياتيّة خمرة واسعة من خلال خدمته في الجيش الفرنسي، واشتراكه في حرب فلسطين، ووجوده في الجبهة.

كسنت أحسب السبقاء إلى جانسبه، وهو في موقعه العسكري المتقدّم الذي يترأسسه، وتفصيله عن فلسطين مساحة زراعية، حيث قرية (الصيادة) القائمة فسوق الهضبة، أما الفاصل بين الأرض الزراعية والأرض المحتلّة، فهو خندق حفره سكّان الصيّادة كي لا تتسرّب حيواناتهم إلى أرض الوطن المحتلّ، وكانت المجسنزرات ذات الصّسوت المسرتفع تعسير بمحاذاته وجنود الأعداء يوجهون بسنادقهم، ورشاهستهم باتّجاه الفلاحين وهم يقومون بعملهم الزراعي اليوميّ في حقول (الذّرة) و (الفستق).

كان أبي يردد في أي وقت:

-لا حدود يا ولد. هذه فلسطين للعرب.

ويشير بيده.

-هـناك الجليل، وهذه الحولة، وتلك طبريًا أية حدود؟!! كانت المجنزرات تشــتني، فأتابعها بالـنظر، وكنت أفكر أين مجنزراتنا؟ لماذا لا تعبر الطرق الـترابية متحدية هؤلاء، ماذا يعمل رجل المكتب الثّاني الذي يمضي لياليه في بيت العبده؟

قال أبى:

-لا تخف مجنزراتنا جاهزة حين الحاجة ظنّت أمّي بأنّي لم أعرف ماذا حصل بينها وبين والدي حين انفردا في الغرفة. خرجت وعلى وجهها علامات فعل ما له هذه الآثار.

قالت:

-انركوا أباكم، لا توقظوه سيرجع إلى الجبهة.

لـم أنفَـذ. فـتحت الباب. دخلت. صوت شخيره ينخفض ويرتفع، رحت أتامله. رأيته أجمل من في الكون. أنا أحب هذا الرجل القوي.

توقّف الشخير. ثم ابتسم.

-ماذا ترید؟

قلت:

-لماذا ستعود إلى الجبهة، هل سنحارب؟

وكــانت كلمة (استنفار) تتردّد بوميّاً، وهي تعني بالنّسبة إلينا عودة الآباء السرّيعة إلى مواقعهم وعدم حضورهم لعدّة أسابيع.

كسان الاسسنتفار يزعجني، خاصنة في فصل الصنيف حين أرغب بمرافقته الله الجبهة، فيمانع بسببه.

ضحك بصوت عال:

انجح في مدرستك، واترك الحرب لنا.

كـانت إنعام في انتظار عبوري المسائي، الذي يتكرّر يومياً أشارت بيدها فاقتربت.

قالت:

سافرت العائلة إلى الخيام، وبقيت هنا مع أخي الصنغير، سأسهر حتى الصناح مع (أنت عمري)، تعال ليلاً، شرط أن لا تدخل من الباب، اقفر فوق

الحائط، سأنتظرك في غرفة المدخل.

بُــنیت بیــوت حی النهضة، تلبیة لحاجة السكن السریعة للعائلات الوافدة،
 وراح التّجار بنجزون الأبنیة فی وقت قصیر.

كان بيت إنعام يتألف من عدة غرف متصلة ببعضها بشكل طولاني ثم أقام أخوها غرفة جانبية لاستقبال رفاقه، ولعب (الطرنيب) و (التركس).

-اقفز فوق الحائط، لا تدخل من الباب.

لماذا هذا الطلب الغريب؟ لماذا لا تفتح الباب بشكل طبيعي وتدخلني كما جرت العادة، بحضور أسرتها، خاصة وأنّ دخولي، كخروجي لا يثير أي انتباه، ونحن نتبادل الزيارات، والأكلات، والستهرات.

فماذا جرى؟ با إنعام في هذا اللّيل، وأنت تشاركين أبناء الوطن العربي فرحتهم بسماع أنت عمري؟

لم تعجبني فكرة القفز، لكن قضاء الليل إلى جانبها موضوع رائع.

ألقيت نظرة سريعة على الجدار المحيط بالبيت، والذي على أن أتسلّقه من أحد أطرافه بعد قليل.

بدأت أجهزة الرّاديو في حيّ النّهضة تتابع نقل أنباء الأغنية والمذيع يقول: -الحَدَث الفنيّ الخارق.

قال أخى غازي:

الفعل حدَثُ خارق.

أجابه علاء الحلبي:

-(يا أخي شغله بترفع راس الوطن فوق. فوق).

كان كمال يدخن لفافة تبغ، رفجاة سألنى:

-(كيف الدّراسة؟ لازم تحصل على (البروفي)، وبدّي شغّلك معي).

ضحك غازي:

-(اترك الولد بحاله، ما بدنا نشعلو شي).

- (ليش يا أستاذ لازم يعرف بالسياسة، ومولازم يضل عشيم).

لــم تكــن كلمة سياسة جديدة على، ووقعت على مسمعي كالسحر، فرخت

لأنني أثرت اهتمام كمال الذي تابع:

-السيّاســة ضــرورة. والعقيدة نضال، ويجب أن يكون لكل إنسان عقيدة بناضــل من أجلها، أصلا أنت، وعلاء (تنين فارغين فكرياً)، بسبب عدم وجود عقيدة إنسانيّة عندكم.

رد غازي وهو يضحك:

-نحن یا فاشل؟

أجاب علاء:

-اتركه بخطب علينا، هو لا بجيد سوى الكلام.

قال كمال:

-الخطابات مسألة مهمة، لازم نخطب. ونضحك ونحب ونسمع أم كلثوم، شو بيمنع؟

دخــلت نجاة وهي الرّابعة بين أخواتي السبّع، راحت نظرات علاء تتابعها خلسة، وضعت نجاة صحون الطّعام الذي اختاره غازي لهذه اللّيلة المجيدة.

كان مذيع صوت العرب، لم يزل بعدُ النّاس بالتّحفة الفنيّة القادمة، ويتحدّث عن وطن ينتظر بكامله نقل الأغنية المصريّة.!

قال كمال:

-وطــن توحــده أغنية، نتهي وحدته أغنية أخرى، وبين ملحّن ومطرب سوف نخسر الوحدة الحقيقيّة ومواقفنا الجدّيّة، أيّة خرافة تلك للتي نشهدها الآن؟

وتعالت الصرخات المحتجة

علاء:

-يا أخي بلا فلسفة. نشيد (الله أكبر فوق كيد المعتدي) ألهب مشاعرنا من المحيط إلى الخليج أيّام حرب بور سعيد.

غازي:

-هــذه مدرسة جمال عبد النّاصر العظيمة. جمال بطل القوميّة، وموحّدها بالموقف والفنّ.

غادرت البيت متّجها صوب غرفة جميل المحاذية للرقاد.

صوت ضفادعه يعلو، ومن البيوت تنسرتب أصوات (النرانز ستورات).

في غيرفة جميل وجنت نزاراً يحتسي نبيذاً احمر. وهما أيضاً بتابعان تفاصيل الحنث، وكان جميل قد نخل حياة حيّ النّهضة قادماً من قرية صغيرة، تطل عيلي نهر الحاصياني يسمّونها الغجر، وسكن تلك الغرفة ليتابع دراسته الإعدادية، وحضرت أسرة نزار من (بانياس) إحدى أجمل قرى الجولان، حيث النياب الجبل، مشكلاً النهر الذي يخترق بانياس في الوسط، وعلى ضفّتيه أقيمت المطاعم وناد لضباط الجيش.

كــنًا نجتمع يوميًا في غرفة جميل، كانوا يشربون السجّائر والنّبيذ، وكان ســعيد أكثرنا نضجًا، وكانت أسرته قد حضرت من بيروت، وافتتح والده دكّاناً لبيع الخمور.

قال جميل:

-اشرب نخب (أنت عمري)

شربت.

قال نزار:

-أجلس، إلى أبن سنذهب الآن؟

قلت:

-سأعود بعد قليل.

كان سكّان الحيّ يعيشون نشوة الأغنية القادمة، فكرت بإنعام التي تتنظرني قفزاً. علا صوت الضفادع وكانت أنوار بعض البيوت تتسرّب إلى الشارع الذي قامت البلاية بتزفيته مؤخراً، وينتهي عند ببت العبدة، ثم تأتي بعده مجموعة من السبيوت الأخرى لم يحالفها حظ التزفيت، وتفصل الشارع عن طريق قرية (المنصورة) الملاصقة للمدينة من جهتها الغربية أرض غير مستثمرة زراعيًا، تتوسّطها هضبة صسغيرة، أقيم عليها فيما بعد بناء قيادة الجبهة، الذي جمع مكانب الجيش، بعد أن كانت موزعة داخل أزقة وشوارع المدينة، وكان حيّ النهضة بالقرب من ساحة الأندلس، وتم إنجاز بناء دار السيّما بطراز حديث، وشاشة (سكوب) وتفتح ستارتها آلياً. كان ذلك بالنسبة لسكان المدينة مصدر اعستزازهم، خاصتة أنّ إدارة السيّما تعرض أهم الأفلام العالميّة، لكنّني كنت أحبُ سينما (دنيا) القديمة لأنني اعتدت عليها، ومن خلالها تعرفت على الفيلم.

منذ نصف شهر لم يحضر أبي، واكتفى بإرسال نقود وبعض الأطعمة.

لقد اشتقت إليه لأنّه الوحيد الذي يفهمني فأخي غازي في عمله أو مع رفاقمه يغدادر صباحاً ولا يعود وكان هو الآخر قد تطوّع في الجيش، وتعرّف على علاء، وكمال، وتركي، وحسين، وشكيب، ومجموعة من الشبّان حضروا من مدن مختلفة، وكنت الوحيد الذي يواجه تسلّط البنات في البيت.

كان أبي يقول:

-أملك جاهلة، وعديمة المعرفة.

برغم العمر الذي أمضته معه، وكان قد عرقها على (ديغول) (حسني السزعيم) وشخصيات يعتز بأنها عبرت حياته، وتعامل معها. كما أسكنها قرى (الأرز) في لبنان لكنها ظلّت امرأة القرية، ولم تتغير، وكانت أختى الكبرى تتحكم بنا كما تشاء، ولم تكن أفضل من أمها في المعرفة، وبدافع الحرص على مستقبلي كانت تمارس نفوذها المنفر بمساعدة أمي.

بدأت أشعر بالضنجر من هذا الجو المنزليّ المحيط بي، كان عليّ أن أتمرّد بأي شكل، وأن أرتبط أكثر بكمال الذي يشعرني برجولتي، رافضاً آراء غازي باستمرار.

أمُّ جاهلة، وأخ لا يكترث، وأخت تنفُّس من عقدها، وفقر يقهر النفوس.

ذات يسوم قطعست حبل الغسيل الذي كانت تغطيه بكامله سراويل النساء الداخسلية، وكان بينتا يضج بحركة ليست طبيعيّة في تواريخ محدّدة من الشهر حيث العادة الشهرية التي تأتيهن دفعة واحدة وكأنّهن على موعد معها.

كبرت. دخيات سن البلوغ في وقت مبكر من حياتي أدركت ما يدور حوالي، ومارست العادة دون نصائح كانت (بريجيت باردو) شبه عارية في (مايو) بحري وحركت الصورة شيئاً ما في داخلي نقلني إلى عالم آخر جعلتني أرتعش، وتكررت اللقاءات مع إنعام، أدركت بيني وبين نفسي أن كمال يعرف هذه المسألة جيداً، ويعى وضعى.

كسرت بعض الحواجز التي كانت تحد من علاقتنا مع الشراكسة والداغستان، بعد أن اقتحمنا هدوء حياتهم، واخترقنا عاداتهم، واستلطف بعض الشبان هذا الخرق وأحبوا المفارقات التي تبدو في مجتمعنا بأشكاله المختلفة حيث لكل تقاليده، لكنه الخطر المستمر الذي يوحدنا دائماً، ويجعلنا نتقاسم الهم، رغم بعض الخلافات النسائية، التي يحلّها الرّجال بطرقهم، وتقام على هامشها

المتهرات، والمناقشات.

أمسا بسنات حيّ النّهضية، فكن يتميزن في كلّ شيء، القادمة من الشمال، تختلف عن القادمة من السّاحل أو لبنان أو دمشق.

دخلت (هنسه) الشركسية حيساة بيتنا كصديقة لأختى الكبرى، بعد أن جمعهما صالون شقيقة إنعام التي تساعدها العبدة، وهي الأخرى استقطبت الكثير من الصبابا، وراحت تعلمهم الخياطة، و (موديلات) تصفيف الشعر.

فشلنا في تشكيل فريق كرة القدم، واختلفنا في توزيع الأدوار، ولم يستطع جوزيف الشاب، الوسيم الهادئ، وحارس المرمى الجيد أن يقنعنا، وكان كل واحد يرغب في أخذ دور الآخر.

رفيض نزار من أجل الرقض فقط. ثم أيمن، وسعيد، وسمير، وكان علينا مواجهة فريق حيّ العرب يوم الجمعة القادم.

وأمس صرّح ناطق عسكري بما يلي.

وكنت أرقب المعركة الجوية، التي دارت تحت سماء المدينة ولم أستجب لنداء الخطر ورمت الطائرات شيئاً ضخماً لم ينفجر.

قال أبي:

-هـذه خــزانات وقــود احتياطية، يرميها الطيّار من أجل سهولة حركة الطّائرة أثناء الاشتباك.

قلت:

-حين أحصل على الثانوية، سأعمل طيّاراً.

-تــناول لفافــة تــبغ، وهو يضحك، أشعلها من السّابقة التي كادت تحرق إصبعه.

-لا بسأس، لكسن الدَّبابات تناسبك أيضاً، شيء رائع أن تكون ضابطاً في سلاح الدبّابات.

داعب شعري قليلاً:

-كن رجلاً في كل الأوقات. ولا تخف.

صــرت أتابع معارك الطّيران، ولم تكن الخزّانات هي المقصودة بل قنابل تسنفجر هنا، وهناك، فداهمني الخوف، ورحت أجري صوب البيت. وماذا يفيد

البيت في مثل هذا الموت الذي لا يغرق بين الشركسي، أو القادم من لبنان؟

وقتذاك لم تكن إنعام قد دخلت حياتي بعد، ولم يكن الجسر قد استقر فوق السنهر، نهر ذكرياتي الذي يهدر شناء ويغفو على صوت نقيق الضقادع في الصيف ولم أكن أعلم أن هذا النقيق سيتحول في يوم ما إلى موسيقا حزينة يحن لها القلب وترغب لسماعها النفس، ولم أكن أعلم أنّ الروح تشتاق لعناق الأشياء المحيطة كما هي، وقد شكلت نبضات نسج خلايا طين الرقاد ولم يستطع كل هذا التمار أن يمحو من العقل صورة تلك الطفولة التي نبتت على ضفاف النّهر.

يا أبي، ألأنك أبي تعلّقت بك، أم لأنك رجل خيالي وبطلي الأول، لست أدري، لكنّها الحقيقة التي لم تغب يومياً.

...

**(2)** 

لعبب مع أصالة لعبة العربس، رسمنا البيت بالحجارة شاركتني حياة هذا المربّع الوهميّ كنّا وحيدين داخل حقل الذرة الصفراء المحاذي لخندق الحدود.

-اضربني فالزوج يضرب زوجته.

ضــربتها، فالتصــقت بي أكثر، وأدركت فيما بعد أنّها فهمت جسدها في وقت مبكّر من عمرها. وهي كأيّ امرأة ناضجة، تفهم ما تريد.

اكتشفت أن لعبت الله تكن سوى غطاء لطفولة ليست بريئة كما يقول الكبار.

(دعهم أطفال أبرياء)

نسيت أصيالة بقراتها ونحن نعيش لذَّه اللّعبة، فتجاوز أن خندق الحدود، وعلا صوت المجنزرة، فانتفضت واقفة.

(البقرات.. البقرات)

ثم سمعت صوت الطلقات النارية، ومن بين قضبان الذرة الواقفة بصعوبة بسبب حمولتها، رأيت جندي المجنزرة منتصباً وبيده البندقية.

ارتفع صوت أصالة:

-قتلتوا البقرة يا كلاب.

توقَفَ المجنزرة، وراح جنودها يضحكون، وأحدهم وجَّهَ البندقية صوب أصالة قائلاً بلغة ركيكة:

-إذا تجاوزت الخندق، سأطلق عليك.

كانت أصالة تبكي وتردد:

إ دلّى. مانت البقرة.

كانت البقرة تنتفض، محاولة النهوض، متخبطة بدمها فرماها بطلقة أخرى، وأعاد تصويب البندقية صوب أصالة، التي لم تزل واقفة خلف الخندق، في مواجهة القاتل.

تسلّلت من بين قضبان الذّرة، وابتعدت كي لا يراني أحد من الفلاحين الذين بدأوا يتجمّعون حول أصالة.

حين كنت أصعد النلّ بوشر بإطلاق النّار، عرفت طلقات أبي وجنوده، لندور معركة استرجاع البقرات، احتميت خلف صخرة، ورحت أشاهد تفاصيل المعركة.

وكانت أصالة قد قطعت الخندق، والأصوات تلاحقها.

-ارجعى .. ارجعى يا أصالة.

لكنتها لم تستجب، وتسابعت جسريها تحت القصف، وأحاطتها طلقات الرشاشات، إلى أن وصلت حيث السبقرات وساقتهن أمامها دون خوف، وتطورت المعركة، وبدأت المدفعيّة الثقيلة تهز الأرض بأصوات انفجار اتها.

دخــلت أصالة وبقراتها إلى حقل الذّرة، وتابعت صعودي إلى موقع والدي الذي توقّف عن إطلاق النار، حين غابت المجنزرة.

صرخ والدي:

-ماذا تفعل هنا يا ولد؟ إلى الوادي مهاشرة.

لـم يكـن يدرك هذا القائد الميداني، أن الولد هو سبب المعركة، وأن لعبة العريس والعروس، أشغلت أصالة عن بقراتها.

تابعت سيري بهدوء وأنا أتخيّل جسدها الطري.

مررت بببت سمراء كانت ترضع طِفلها، غير مكترثة بما يدور.

ابن کنت؟

-في حقل الذرة.

-مع أصالة.

-نعم.

ضحكت سمراء قائلة:

-كبرت أنت وأصالة بسرعة.

أبقب نهدها الأول مكشوفاً. وأخرجت الثّاني متابعة إرضاع الطفل، الذي راح يداعب الأول بأصابعه وهي مستسلمة له. نهد أصالة أصغر كنت قد رأيته قبل قليل، سمراء بعمر أصالة أو أكبر بشهور والرّجال هنا يفضلون الصغيرات

كزوجات.

كــنت فـــي العاشرة من عمري، وقد دخلت مرحلة التعرّف السلطحي على جسدي الآخذ بالنمو.

قالت سمراء:

انت تعرف كل شيء. (مانك هين)

ضحكت، ثم عاد قصف المدفعية لأسباب أجهلها هذه المرة، وعرفت فيما بعد أن الطيران المعدي اخترق الأجواء، وقصف في الداخل، وخشيت أن تطول الحرب، وتستمر لتشمل العالم وكل ذلك بسبب من لعبتنا في حقل الذرة.

قالت:

-علينا أن نتوجه إلى الوادي، فهناك أفضل من البقاء هنا.

كسان القصيف قد بدأ يتصياعد. وسكّان القرية موزعون هناك خلف الصتخور، أو في المغارات.

قلت:

ــ هنا أو الوادي لا فرق.

قالت:

ــ (ما رأيك بشرب الشّاي، خلّينا نموت نحنا وعم نشرب شاي).

وضعت الطّفل في (مرجيحته) الخشبية التي ربطت بحبال تدلّت من سقف الستطح. أشعلت (بابور الكاز) وكانت أصوات القذائف تهز البناء لكن الأخيرة كانت الأقوى، فجعلتها تقفز للوراء بذعر.

فجأة بدأت القذائف تتفجّر في وسط القرية، وبين البيوت، فالتصقت سمراء بسي وهمي ترتجف، لم تبتعد رغم توقف القصف، وظلت على وضعها، لكنها تنبّهت لبكاء الطفل، فتراجعت ببطء.

حملت الطّفل، وهي تحدّق في وجهي. ثم قبلّته. وضمّته إلى صدرها قائلة: \_ (خفت يا تقبرني).

كانت تحدق بي، وبعض الاضطراب والخوف باد على وجهها.

\*\*\*\*\*

لم يزل علاء ينابع بنظراته لذتي نجاة، وهي تضع صحون الطعام.

- قال غازي كيف سنكون الأغنية ياترى؟

أجابه علاء.

ــ حنماً رائعة رائعة جداً.

ابتسمت نجاة بخجل، وكانت تدرك أنها المقصودة.

قال كمال:

- هل مستكون أفضل من (الجندول) أو (قصنة الأمس). لماذا كل هذه الضبجة با شباب؟.

دخلت نجاة مجدداً تحمل إدريق الماء.

قالت:

. \_ نسبت الماء.

ابنسمت لعلاء وخرجت وهي تسير بدلع ولضح.

قال غازى:

ـ يا لخي هذا لقاء عمالقة (أم كلثوم) (عبد الوهاب) (الفرقة الماسية) ماذا تقول يا كمال؟ مابيعجبك شيء.

ــ أنا لم أقل بأنني غير معجب بالعكس.

- جمال عبد الناصر يتابع الأغنية.

رد کمال:

ــ ليش لأ ؟ كلّ ملوك ورؤساء للوطن ماعندن غير هالشغلة، تعالت الأصوات للرافضة.

ــ شر هالحكي. عيب. اسكت يارجل.

ضحك كمال:

\_ طـبعاً أنا الغلطان. أغنية واحدة تلعب بعواطفكم، أغنية تهز مشاعركم. توحدكم. ولازم يُمنح عبد الوهاب وسام الانتصار، وقد تعيد أم كاثوم فلسطين.

رد علاء بغضب:

ــ (يا أخى هادا شي، وهادا شي).

ىخلت نجاة:

\_ (لازمكم خبز؟)

رد علاء:

ــ شكر أ..

\*\*\*

قررنا إقامة المباراة يوم الجمعة القادم، بعد أن فشلنا عدة مرات في تشكيل الفريق، ووافق فايسز الشامي على اللعب معنا، كذلك عبد اللطيف، ومنير، وخيرو، وسيشرف على المباراة الأستاذ عبد الرحيم.

أعلن نزار احتجاجه على إشراف الأستاذ فهو لا يحبّه ولا يحب دروس الرياضة من أجلمه، وطلب إلى ألا أشارك، على أن نشكل فريقاً آخر، لكني خشيت غضب الأستاذ، الذي أحبّه، مع أعضاء الفريق.

وقرر نزار أن يلعب أخيراً بطلب من الأستاذ.

- نزار ستلعب مع رفاقك مفهوم.

صمت نزار.

ـ حاضر أستاذ.

سألني حافظ:

\_ هل شاهدت فيلم ردد قلبي؟

**\_** *لا..* 

ــ بجب أن تراه.

وتوجه بالكلام لعبد المولى:

ــ إنه نكى، ويطالع.

قال عبد المولى:

ـ بالطبع، الثقافة ضرورية، ثقافة للشعب، وشعب للثقافة.

قال حافظ:

\_ ماهذه الفلسفة؟.

رد:

ــ افهمها كما نشاء.

رفسض نسزار حضور فيلم (ردُ قلبي) لأنه يرغب في حضور فيلم (لعبد الحليم حافظ)، في سينما دنيا تركته ومضيت إلى سينما الأندلس، أعجبت بالفيلم، وحنثت عبد المولى عنه ووعدني بإحضار الرواية لي.

....

(رجّعونـــى عيــنيك لأتيــامى الــتى راحــوا خــتونى أتــدم عــلى الحــب، وجــراحوا.).

.....

لـم تكن أسوار البيوت قائمة في حيّ النّهضة حتى ذلك الوقت. ولا شيء يعكر صدفو حياة المدينة سوى الطيران فقط، لكن السرقات التي حصلت فيما بعد جعلت الناس يعيدون النظر بسياج أو سور يحمي البيوت فأقيمت جدران (البُلوك) وكان أهل إنعام من أول الأسر التي سارعت للبناء، وأحاطوا البيت من كل الجهات ورفعود أكثر مما يجب.

كان أبو معين الحارس الليلي، قد توظف حديثاً بهذه المهنة بعد أن عزز المحافظ الحراسة اللّيائية كي تقمع السرقات، وبعض المشاكل التي صارت تقلق الناس. وحين وقعت الجريمة الأولى، أحدثت رعباً حقيقياً إذ وجد الشاب (إيلي) مطعوناً بخنجر وسط الشارع، وراحت الألسن تحلل وهذا ما جعل كمال يقول:

ــ لم أكن أعلم أن للناس هذه القدرة على الحكي، كلّهم أصبحوا خبراء في الجريمة.

وكان رأي كوجا (البسكليتاتي) أن إيلي نصب نفسه زيراً على النساء فهو وسيم، وكانت أخته تسهّل له طريق الوصول لأي فتاة يريدها.

أما مولو عامل الطاقة في سينما دنيا، فقد وجد أن الشاب قد انتحر، وحين سئل كيف طعن نفسه؟ من الخلف ضحك طويلاً، وقال بلغة عربية ركيكة:

\_ (صحيح ياهو. كيف ضرب حالوا من ورا؟ يا الله قديش أنا غبي).

\*\*\*

لا يختسلف السنّهر عن أبي، وكما هو الرّقاد هو أبي، أبي الجسر، والتل، والحسي، وحقسل الذرة، وكمال، وردّ قلبي، وكل من ساهم في صنع طفولتي، وبداية شبابي في تلك المدينة.

مشيبت إلى جانبه ليلاً. قطعنا الوادي. انحدرنا صوب الهضبة. تسلقناها. كيان يتقد جنود الكمائن الذين انتشروا على امتداد تلك المساحة. عبرممرات ضيقة وعرة لا تتسع أحياناً سوى لمرور شخص واحد، وفي مثل هذه الحالة نسير خلف بعضنا، وكانوا يختارون لي الوسط دائماً خشية أن أسقط في الوادي الذي يسمونه (الجلالة).

لماذا سموه الجلالة؟

تنحــنح والدي، فهو لا يعرف جواباً لكنّه وعدني بالردّ قريباً وكان يرغب بمشاركتي هذه الجولات التي تطرد الخوف وتجعل مني رجلاً حقيقياً.

\*\*\*\*

كيف سأتسلق هذا الجدار؟ أي لص سيقوم بمثل هذه المغامرة، التي سأنفذها الآن؟

إنه الجنون يا إنعام.

أيعقل أن أنجو من هذه الورطة التي وضعنتي بها؟

في أعلى الجدار ثبنت قطع من الزّجاج المكسر زيادة في الحيطة وكانت هذه العادة قد سرت بين الناس.

إذن، أنسا الآن فسي مواجهسة الموقف الصعب. فالسور أمامي وإنعام في الداخل، و(أنت عمري) بدأت.

هـــل ســـيُكتب لهذه اللّيلة أن تبقى في ذاكرتي طويلاً؟ أم أنها سوف تغيب وتعبر كما كل الليالي؟

كــانت تلك الأسئلة صغيرة جداً، لكنها كبرت مع مرور الزمن وكتب لها البقاء في الذاكرة.

لعنت (البلوك) و (الزجاج)، وأنا أدور حول الجدار، بحثاً عن مكان ما أقل ارتفاعاً. لم أجد. ورحت أراقب حركة أبي معين.

ما الذي جعلها تطلب مثل هذا الطلب الصعب؟ قد أتهم بالسرقة، أو بأي شيء، لماذا القفز يا إنعام؟

رغـبت لو اكتفيت بقبلات الجسر، وبثلك النشوة المطمئنة رغم خطورتها، ولكن الرغبة تلاشت مباشرة ولم أدعها تسيطر على.

تركىنا موسيقا النهر، تركنا دقات قلوبنا يا إنعام، ورحنا نفتش في الذاكرة عن أحلامنا. صبانا. ونردد ونحن نبكى:

(وطني، وصبايا، وأحلامي

وطنى، وهوايّا وأيّامي

ورضا أمي.

وحنان أبي.

وبكاء ولدي عند اللعب)

خرجانا من دهشة لندخل في أخرى، وفي زحمة الضنياع، يا إنعام، ونحن نفتش في المجهول، الذي وجدنا أنفسنا فيه بعد أن فقدنا الطبين، والجسر. وغفوة الرقاد، ولوحت لنا زيارة التل شاهدة على تفاصيل ماحدث، وكان ماجرى بحجم الموت.

وأصبح لحن الضنفادع يسري حزناً في عروقنا، ضعنا في الشوارع المردحمة، وتغيرت أيامنا، وكبرنا بما فيه الكفاية، كبرنا هما، وهزيمة، وحفرت القسوة أخاديدها في قلوبنا، وتركت آثارها على الجبين، وكان الأسى يغمر النفس، وأيام الحياة جارية.

في هذا الوقت رأيتك.

يا الهي الماذا الآن؟ وماهو هذا القدر، الذي يخبّئ مجهوله ليصعق به البشر؟

بعد كلّ سنوات الهزيمة، والاغتراب.

يا إلهي، كم هو محزن هذا اللقاء

بكيت. بكيت. رحت تحدقين في وجهي، ورحت أحدق.

ورجعــنا للوراء. لينتي نسيتُ، لينك نسيت، لو تمكّنا من ذلك، كان أطفالك الأربعة يحتقون مذهولين لماذا تبكي أمّهم؟

لماذا كل هذه الدموع؟

ومن هو هذا الرجل الذي نُبِشُ من بئر الذّكريات؟

من أنا يا إنعام؟ من أنت بعد كلّ هذا الضبياع؟

أتذكرين...

(أي سر فيك

إني لست أدري

كل مافيك من الأسرار يغري)

\_ إلى أين؟

ــ أمريكا هجرة دون عودة.

كــتب علينا ذلك، كتب علينا أن نهاجر عن أنفسنا، وأن نحفظ طفولتنا في رؤوسنا دون مكان، كتب علينا أن ببعثر فرحنا، ونمضى في درب الشوك.

كتب علينا أن أراك تغادرين وإلى أين .. أمريكا يا للهول.

- ــ دون عودة.
- ــ دون عودة.

لماذا هذه المصادفة العجيبة؟ ألم تكن لمزيد من الحَرْق صرت تجففين دموعك، وتحدّقين. نعم أنا هو ذلك الفتى الذي اقتطف أولى قبلاتك ورماك على عشب الرقاد، وعفرك بترابه، وجعلك تعيشين أولى نشوات العمر.

أنا حال الأول، وأنت حلمي الذي كبر معي، ولم يغب. أين نضارتي؟ صنخبي، موسيقا ليلي وأنا أعبر من قرب البيت، وعلى شفتي لحن أصفره بشفاهي كي تطلى.

\_ لماذا طلبت أن أقفز من فوق الحائط في ليلة (أنت عمري)؟

وضــحکنا، ضــحکنا کالمجانین، وکان الأولاد یتابعون، وهم یجهلون ماذا یجری؟

هاهي عشيقة الجسر تضحك، بعد كل هذا الزمان، ها أنا أضحك معها، بعد أن نسينا كيف يكون شكل الضتحك؟

تأملت الأولاد، الذين يتابعون بين ضحك، وبكاء، لو تعرفون الحقيقة، لقدرتم ماذا يجري؟ وتركتم نظراتكم لحريتها دون هذا الذهول. لو أنكم عرفتم أمكم تلك الطالبة الرقيقة السمراء ذات الوجه النحيل التي أحبت الوطن من قرينها الخيسام في لبنان وحتى مدينة هجرتها حيث بدأت تخط أول حروف ذكرياتها وتفاصيل عمر لم تكن تقدر أنه سيواجه حجم تلك الماساة، مأساة سرت في عروقنا كالدم مأساة ألغت كل تطلعنا صوب الآتي، مأساة هي بحجم الذاكرة، بحجم الحياة، بحجم الحب الذي جمعنا الآن.

لـم تغبب عن الذاكرة تلك الأيام. لم تغب تلك الليلة بالفعل كانت ليلة (أنت عمري).

عمر مضى عكس الاتحاه يا إنعام.

\_ كيف الأسرة؟ كيف أبوك؟

ـ ذاب أبي يا إنعام، ومضة عبرت، غادرنا والحلم في عينيه، ولم أختر طريق النبابات، لقد هزمت بطفولتي، وأحلامي، وشبابي، وبك، وبحقل الذرة. لم يبق شيء سوى الفاجعة.. الفاجعة فقط، تلك التي ورثناها ألما وحزنا وبكاء. مضمى كل شميء ليس كما تتصورين، وليس كما تصورت أنا سطرنا حياتنا بالدموع وها أنا ألتقيك الآن كي نجدد الدموع التي لم تجف بعد.

(3)

ركبت خلف كمال على دراجة (الفيسبا) الحمراء. اتجهنا إلى قرية جميل (الغجر)، كانت أمامنا سهول المنصورة بخضرتها، ذات اللون المتميز، خضرة ليست كأيةخضرة شاهدتها فيما بعد، كان بيني وبين تلك الطبيعة لغة مشتركة.

كأنسني قفرت فوق كل مراحل الطفولة والشباب، ورحت أغسل نظراتي بيذاك السبعد الممستد أمامي بين وادي (مسعده) وإطلالة سهول فلسطين، ونبع بانياس المتذفق صفاءً يعزف موسيقاه للأرض التي عشقتها كالحلم.

قال:

\_ بجنب أن تعمل، وتحقق دخلاً، كي تسدد مصاريف الدراسة، وكان كمال على موعد مع صديق قادم من قرية (شبعا) المحاذية للغجر، واسم (شبعا) يعني إنعام فهي من الخيام المجاورة لها.

قاد كمال درّاجته صوب الغجر، حيث الهدف الذي يعمل على تحقيقه.

کان یردد باستمرار:

\_ لا حياة دون نصال.

(الفكر والعقيدة).

(الحياة موقف).

قال:

\_ نحن الآن في مهمة نضالية.

أنا في حالة فرح، الأنسى سأشاهد (جميل)، ونجلس معاً على ضفة الحاصباني.

ناكل السلمك فما هو هذا النضال الذي يتحدث عنه كمال؟ وهي مجرد رحلة على ظهر (الفيسبا).

لماذا التصقت بي سمراء؟ ولم تبتعد إلاّ بعد أن تنبّهت لبكاء طفلها.

قال أبى:

\_ ألم أحذرك من اللّعب بمحاذاة الخندق.

لكن أصالة تجاوزته متحدية المجنزرة، والرشاشات وعرفت أن الأمر ليس مرتبطاً بالبقرات مباشرة، فهي تعبر، ولا يكترثون، وأحياناً يؤدي عبورها إلى معارك حامية كما حدث. ذات مرة أطلقوا النّار على رضوان الرّاعي، فمات، وتركوا جثته في العراء.

عبرت أمّه الخندق وهي تصرخ:

\_ باوحوش. با كلاب.

أطلقوا غليها، وسقطت إلى جانب ولدها. لم تصدر أوامر السحب جنّة رضوان، وأمّه، ووزّع والدي الجنود على خنادق العمليات، وأخذ الرماة مواقعهم القتالية وكان (الراصد) يتابع تحرك المجنزرة، ثم الطائرة الحوّامة (هيلوكوبتر)، التي راحت تجول في المنطقة. مخترقة مجالنا الجوي.

سيطر الغضب، والحزن على سكان (الصيادة)، وجثة رضوان إلى جانب جيئة أمه، وتحدّي المشاعر واضح كالشمس، كتب علينا أن تموت مشاعرنا. كيتب أن تبقى جثثنا بالعراء دائماً، ربما لأننا لم ندرك بعد قيمة الإنسان، ولأننا لم نتعرّف بعد على حساسية المشاعر وكيف نحميها من الجروح.

حضرت عربات رجال الهدنة بلونها الأبيض، وتم تسليمنا الجثتين.

\_ هؤلاء وحوش.

هذا ماقاله أبى وأنا أطرح أسئلتى.

ــ لماذا لم تقصف يا أبي؟

ــ لماذا دخلت الطائرة حدودنا؟وحلقت فوق رؤوسنا؟

\_ أين طيراننا يا أبي؟

\*\*\*

فشلت في تسلّق الجدار، بحثت عن فتحة مالأثبت قدمي. وأنهض كي أتمكن من الصعود، وأتجنّب قطع الزّجاج المغروس في الإسمنت.

وجدت المكان، ورحت أدور حول السّور. المتسرب من نافذة أحد البيوت حال دوني. ابتعدت عن المكان، ورحت أدور حول السّور.

حققيت هدفاً في المباراة، شعرت بتفوقي. قبلّني أمين، وأثنى عليّ الأستاذ عبد الرحيم.

رغــبت لو أن أبي شاهد هدفي، ومادمت قد حققت الهدف الذي أدى إلى فــوز الفريق فإنني قادر على أن أفعل كل شيء، فما الذي يجعل هؤلاء الإذات في بيتنا يسيطرن على، ويقيدن حركتي، ويطوقن حريتي؟

يا أبي رجل الدبابات قد حقق هدفاً، صفقوا له، أعلم أنك ستفرح جداً، وستبدو علائم الرتضا على وجهك.

أحساديث بينسنا تدور حول العرسان فقط، وثياب العبدة، وأخت إنعام. من سيحدثني عسن كسرة القدم؟ وهدفي من يقدم لي النصائح، ويرشدني في العادة السيرية، وأضسرارها، وفوائد فرشاة الأسنان، ورائحة العرق، ونظافة الحذاء، ورائحة القدمين، والدودة الوحيدة.

من يحدثني عنك أنت يا أبي. المقاتل المخلص الذي يمتدحه قادته في كل معركة. من يحدثني عنك كرجل اليل الجبال والكمائن. الرجل المستيقظ دائماً.

قل لی یا أبی من....

طغى صوت موسيقا (أنت عمري) على كلّ الأصوات. قدرت أن لحظة اقترابي من إنعام قد حلت. وأن الوطن قد دخل في سبانه، وأن سكان حي النهضة قد طاروا الآن في فضاء رحب. محلقين، يشربون الشاي، العرق يأكلون، لكنهم خارج حدود زمانهم. لكن إنعام تنتظر قفزة الفصل، وهي تتوقع قدومي بين لحظة، وأخرى.

كررت المحاولة. فشلت. اتجهت صوب الباب الخارجي، وكان الشارع خالياً تماماً، لا شيء سوي موسيقا أنت عمري ونقيق ضفادع الرقاد، وثمة أصوات نباح كلاب بعيدة، قرجت الباب. ظهرت إنعام.

ــ لن تكخل من الباب.

قلت:

ــ حاولت ولم أستطع.

نالت:

ــ أين بطولاتك على الجبهة، وأحاديثك التي ترويها عن شجاعتك هناك.؟ حاول، ولا تعلن فشلك بهذه البساطة، فأنا أكره نلك، ولا تقرع الباب مرة ثانية.

يظهر أنّ كلماتها، جعلتني أندِفع نحو القفز من جديد، ومهما كانت النتائج.

رحبت أدور حبول الجدار، أفتش عن حل، بمكنني من الوصول إلى ليلة أنت عمري، بعد منتصف الليل.

فكرت بإحضر سلم خشبي، لكن من أين السلم في هذا الوقت؟ كانت تصلبني بين وقت وأخر صرخاب من داخل البيوت: (پاسلام).. (ياملكة).

رأيت في الجهة المقابلة مجموعة من (البلوكات) عكس بعضها، وتركت في الوسيطي على شكل درج يمكنني من وضع مشط قدمي من الأمام بداخله.

نجحت في تسلق الجدار، وبعد أن واجهتني صنعوبة وضنع يدي في أعلاه بسبب قطع الزجاج، لكني وفقت ببعض فراغ صنغير مكنني من ذلك. إنه انتصار آخر يتحقق في ليلة (أنت عمري)، وعلى الوطن أن يحتفل سنوياً بذكرى العاشق الذي صعد الجدار، ولا يعرف الآن كيف سينقذ نفسه من الموقف الذي هو فيه، فأنا أعلو الجدار، ولا أدري كيف سأقفز إلى الداخل؟

هبطنا الطريق الترابية والضيقة المؤدية إلى نهر الحاصباني.

كان هديره يصلنا، ونحن في قرية الغجر الواقعة على كتف الوادي، تقابلها في الجهة الأخرى قرية (الخيام).

كان جميل قد اصطاد كميّات من الأسماك، صاح بنا:

\_ من أجلكم أقمت القاطع.

فيما بعد رأيت القاطع، كومة من حجارة وأعشاب تنهض في مكان مامناسب داخل النهر فتمنع تسرب الأسماك، وهي طريقة قديمة يمارسها سكان الغجر، وهم يقيمون أكواخهم من القصب على ضفة النهر الوحيدة لأن الثانية تحاذي الجبل تماماً، ويعتبر الحاصباني مصدر رزقهم، فهم إلى جانب السمك، يرزعون ضمن المساحة الضميقة للضفة (البندورة)، (الخيار)، ويهربون مايحتاجونه للمتجارة والاستهلاك من لبنان، في البداية كانت تجارة خفيفة، توسعت عند بعض الأشخاص، وراحت تدر عليهم أموالاً.

رأيا صديق كمال يهبط من أعلى الجبل برشاقة، لوّح جميل بيديه علّه يسرانا، وأطلق عدة صرخات، لكن الهابط لم يسمعه بسبب هدير النهر، وحين اقسترب أكثر كرر كمال النداء. فسمع الشاب، ورفع يده، وهو يقطع المسافة هرولة كان عليه تجاوز النهر عبر ممر تبرز فيه الصخور، وفي حال زلت قدمه فسوف يجرفه الشّلال باتجاه فلسطين، إن كان لا يجيد السباحة، وهي شاقة جداً في النهر. الذي جرف الكثير من الشبان أثناء ذهابهم أو عودتهم من الخيام.

كان الحاصباني من أجمل الأنهار، وهو بتضاريسه مختلف عن الرقاد، فهذا لا يعرف الرقود، ولا نقيق الضفادع وتحيا فيه جميع الكائنات النهرية.

يستحدّثون هذا عن أساطيره، السمكة ذات القرنين التي قضت على العديد من الشبّان، والضبعة التي بالت على ذيلها، ورشقت ضحيتها لتضبعه كما يشاع ويتسبعها إلى المغسارة لتلتهمه بداخلها، والجنيّة التي تزوجت واحداً من شباب القرية وقيل إنها كانت جميلة، ذات مرة التقيت بزوجها حامد، وحدّثني عنها:

قال:

هي جميلة جدّاً، ورقيقة، وتأكل مثلنا لكنها لا تنجب من الإنس، وكانت قد شاهدته يسبح في النهر، فظهرت له. وسمح لها ملك الجان من الزواج منه.

كان حامد يلتقيها ليلاً، ويضاجعها حتى الصباح، يقولون:

إن السيد اليسوع قد عبر النهر في طريقه إلى قانا، وزار الغجر أيضاً (جعفر الطيّار) وأقام له أهلها مقاماً تظلله الأشجار.

قطع الشاب النهر برشاقة، كأنه قد تدرب على ذلك طويلاً، كان سريع النكتة، أحببته. تحدث عن بيروت، وجمال عبد الناصر، والمير رسلان وكان كمال يناديه (يارفيق) ثم عرفنا أن اسمه (شوكت)، قال:

\_ كيف الوضع العام؟

ردّكمال:

- أصدقاء، خذ راحتك..

قال:

ــ أحضرت عرقاً لبنانياً، وزجاجات عطر صغيرة، وكبيرة، شربت العرق لأول مرّة، وسعلت.

قال:

- (شوباك ياعمي هيدا مشروب الرجال).

أعجبتني كلمة رجال، إنن أنا من بينهم، وينبغي مجاراتهم فيما يتصرفون. انفرد كمال وشوكت جانباً، تحدّثا مطوّلاً، وكان جميل يتابع شواء السمك.

سألني وهو منهمك بالعمل:

ــ (شو هاي رفيق؟)

قلت:

- \_ (تعني معه بالحزب).
- \_ (شو هادا الحزب، ونحنا شو خصنا).
  - \_ (خليك بالشوي، وبعدين بتفهم).

أنا الآن في الأعلى، وينبغي أن أقفز لأدخل دنيا (أنت عمري) لكن سعلات أبسى معين وصلتني متلاحقة وأنا أتجنب قطع الزجاج بقيت معلقاً ريثما يعبر، لكنه انعطف صدوب الباب. وصار يدقه، لم تستجب إنعام في البداية، لكنها صرخت من الداخل:

ـــ مین..

ســعل أبو معين. رأيتها تخرج من الغرفة متّجهة في الممر الذي غرست على جانبيه مزروعات أمّها.

أين سأقع؟ فوق البصل؟ البندورة؟..

أظـن أنها قد تنبهت لوجودي معلقاً، وإن هي أصرت على الرجل وأدخلته ليشرب الشاي، فهذا يعني أنني سأبقى على هذا الوضع لفترة طويلة.

- \_ (كيفك يا إنعام؟ شو بلشت أم كلثوم؟)
- \_ (تفضل ياعمي، مافي غيري بالبيت).
  - \_ (وین أهلك من غیر شر؟)
    - \_ (سافروا.)

راح أبو معين يسألها، وهي تجيب، وأنا أكتم أنفاسي في الأعلى متداركاً سقوطي إلى أحد الطرفين، وكلاهما سيؤدي إلى فضيحة.

بدأ العرق يتصبب مني بغزارة، وإنعام مستمرة في حديثها.

\_ (إذا لزمك شيء، أنا عم أتفتل هون).

راح شوكت يصعد جبل الخيام برشاقة. وتجاوزت قفزاته نفق النهر هنا تسدور معارك أيضاً، وينتشر سكّان الغجر في الوادي استمر إطلاق النار في الأسبوع الماضي عدة ساعات، وكان الأعداء قد أقاموا منتجعاً للراحة في تل القاضي، حيث النبع والغابة.

قال أبي:

\_ لم أذق أطيب من ماء ثل القاضى.

كان جميل يحدث "كمال" عن النبع،وجمال التلّ، وكان والدي قد تتقل من مكان إلى آخر في تلك القرى والوديان التي يضمها الجولان الممتد من الغجر حتى جسر بنات يعقوب مروراً بالحمة ذات المياه المعدنية.

كسنت حيسن أفر من مجتمع بيتنا النسائي حيث السراويل الداخلية ورائحة العسادة الشهرية والأحاديث المقينة أدخل مجتمع جنود قطعة والدي العسكرية، فهسم هنا يمارسون طقوسهم الخاصة، وحياتهم التي فيها من القسوة قدر مافيها مسن المستعة، وكنت أعشق أجواء الرجال والقوة، مانعت الكبرى دخولي فريق كسرة القسدم، واسستهانت بالهدف وأصرت أن لا خروج من البيت، كي أتفرغ للدراسة، لسم أرد على كلامها، وفيما بيني وبين نفسي، وجدت أن على إعادة النظر في طريقة تعامل هذه البنت معى.

أنا الآن في الصدف الثاني الإعدادي، وعلى أن أجعلها تعيد ترتيب أفكارها، رغم جهلها، ونظرتها المحدودة للحياة.

وقررت ضربها إن تدخلت في شؤوني.

أمضينا يوماً جميلاً في أحضان الحاصباني، ثم ركبنا (الفيسبا)، وعدنا نحمل زجاجات العطر، الهدف المعلن لحضور الرفيق شوكت من الخيام، لكن الهدف الخفي كان تلك المناشير التي أخفاها كمال داخل ثيابه، وظن أني أجهل الموضوع، مجموعة من العطور وبأحجام مختلفة.

ــ سنبيعها ونتقاسم ربحها، هذا ماقاله كمال.

كانت القنيطرة تستهلك كل شيء دون استثناء، راح النجار يتوسعون في تجارتهم وينفذون (الديكورات) المثيرة للانتباه وكانت دفعات القادمين تزداد، والثكنات تتتشر في كل مكان.

جيش عليه تحرير فلسطين، مهمة أكبر من تصوراتي وكنت أرى فلسطين أمامي جميلة، خضراء، من النقطة (م.د) كما كانوا يسمونها. كانت خيوط الشمس الغاربة تتعكس على البحيرات التي أقيمت وسط الخضرة فتبدو لوحة رائعة (حماة الديار عليكم سلام).

أيها الحمساة الأعزاء يامن شكلتم مع أسركم مجتمع المدينة النامية، بدأت معايريكم تنهار قليلاً، ومن بين أيديكم تتسرب سلطة سيادتكم أحياناً. فالمجتمع توسع، ولعلم المناخ الأكثر خصوبة لمزيد من إلغاء بعض العادات وانتشار

الفساد الذي راح ينخر عقولنا، عفويتنا، ويهد تربيتنا. كما ازداد عدد العربات السنى تزور حيّنا ليلاً، دخلت أخيراً (المرسيدس) لكنّها ليست للعبدة بل لأم أيمن التي حوّلت بيتها إلى ملهى خاص بالشخصيات المهمة والنجار، أحضرت فتيات مسن مصر، والعراق، وبدأت حملة تزفيت الساحة المطلة على الرقاد من جهة بينها وراحت البلدية تزرع أشجار الحور، والصفصاف وازداد عدد عمال التنظيفات، وأم أيمن تفرض نفوذها والعربات تكثر أمام بيتها.

راحت (الفيسبا) تئن في صعود طريق بانياس، ونحن نتجاوز منعطف تل الفخار القاسي، تل صخري لا يمت للفخار بصلة، لكنها تسميته. وقد وجدوا فيه آئاراً قيمة، وجماجم لبشر ماتوا في غزوات قديمة. ومن طرفها الغربي وادي (مسعدة المرعب). هنا أيضاً يتحدثون عن الفرسان الذين يرتدون ثياباً بيضاء، ويطيرون بين الأرض والسماء متجهين صوب فلسطين أطلقت (الفيسبا) عدة شخرات، ارتجفت ثم توقفت:

**س** ماذا جرى؟

ــ تعطلت.

تسرب (الزبت) من المحرك، حاول كمال إصلاح مايمكن لكنه فقد الأمل.

نظرت إلى أسفل الهضبة، كانت سهول فلسطين تتفجر خضرة ودماً. أين أنست يا أبي الذي يعرف هذا المدى وقع خطواته، ويشهد أنه اخلص في قتاله ومواقفه وأحب وطنه.

## قال نزار:

\_ نحن لا نملك الثياب الجيده ولا توجد معنا نقود علينا أن نعمل.

كان الخان يتوسط المدينة، وكان صاحبه (الشركسي) لم يزل محافظاً على لباسه التقليدي، وعاداته وهو في الستين من عمره. قاس. لا يعرف أن يتعامل بصسورة مختلفة عن (البغل) أو الحصان المزيف أما الأصيل فله احترامه كونه من سلالة معروفة.

يعرف صاحب الخان جميع أسماء فصائل الحمير، والبغال، وعرفنا أن لا أصل للبغل، فيما عائلة الحصان ذات جنور، وهم يعرفون الأب، والأم، ومايميّز الحصان إخلاصه، فهو يبكي إن ألمّت بصاحبه مصيبة ما، وعرفنا طلبيعة الحمير، وكثيراً ماكنت أنّهم نزار بأنه حمار لكنّني سرعان ما اكتشفت ظلمي للحمير في هذه المقارنة.

اتفقلنا ملع صلحب الخان على أن نحصل على (فرنكين) عن كلّ دابّة نحضرها.

كنًا ننتظر بدو الجولان القادمين من القرى لبيع إنتاجهم من اللبن أو الجبن أو الخسبيزة أو القحط أو الهندباء، لنقود دوابهم إلى الخان، وبعد الظهر نحصل على أجرنا.

حققنا دخلاً لا بأس به، وكنا نعمل سرّاً كي لا يذاع خبرنا في المدينة، لكن أية سرية في مدينة كهذه يسري الخبر فيها كالبرق؟

كانت (علقة حامية)، حين هبت الكبرى رافضة عملي.

كذبت ماقيل لهم، ونقلت إنعام رأيها المؤيد دون نقاش للكبرى، لكن فايز وقف إلى جانبي وعبر عن رأيه:

\_ هل ستتوقّف مصانع أمّك لأنك تشتغل في الخان من هو مثلك لا بناسبه أصـلاً سـوى الخان، أنت ونزار بغل يجر بغلا والمعادلة عادية، أما الجحش الأكبر فهو صاحب الخان الذي شغلكم أصلاً.

كان نزار بثبت قدم البغل. والشركسي بحديه.

كان العمل يجري بكامل الهدوء، لا شيء سوى الضربات الخفيفة للقدّوم، وحركات البغل المستمرّة، ورائحة روث الحيوانات. فجأة كادت النظارة الطبيّة للشركسيّ أن تقع على الأرض، حاول وهو يضرب مشط قدم البغل إعادتها إلى مكانها، حينذاك لم يستطع إحكام الضربة فقفز البغل، ولأنّ نزار كان إلى الخلف منه فقد تلقّى الرفسة الأولى ثمّ الثانية فطار في الهواء، مخترقاً صفيحة التوتياء التي تغطي سقف الخان، ثم استقرّ في الأعلى فاقداً الوعي،

شيء لا يصدق، لكني رأيته. قوة ماحملته.

صرخ الشركسي:

\_ (يا لتيفة تلتفي. ماتت الولد. نزليا، هاتي مي).

أنزللنا (نزار) ، ورشقنا الماء على وجهه، فرجع إليه وعيه، والغريب أنه لم يصب بأي جرح أو كسر.

قال نزار:

ــ أحببت الطيران، وسوف أصبح طيّاراً.

حقىق ذلىك فيما بعد، وقبلها عمل في معرض دمشق كزبال في شهر المعرض، لم يكن العمل يليق به وهو المتفوق في الشهادة الثانوية. ولم يستطع السفر إلى أمريكا لمتابعة دراسة الطب، بعد أن وافقت إحدى الجامعات على قبوله، وماكان عليه سوى تأمين بطاقة سفر الذهاب بالطائرة ولكن من أين؟

حين النحق بالمدرسة الجوية قلت:

ــ سـوف بـنمكن في الفضاء من استنشاق هواء نقي ينسيه رائحة زبالة المعرض.

كانت المياغ هدف الأمة في التحرير، ونزار أصبح من هؤلاء الذين سيقودونها، وموف يتفوق حتماً كما هو في الرياضيات، وكرة القدم، والخان، وبيع بطاقات اليانصيب، ولابد أنه متفوق في فهمه لفلسطين والطريق إليها.

ألـم تعلمـنا الحياة يانزار أن القروش القليلة التي كادت تودي بحياتك هي الوسيلة للعيش؟

أية طفولة تلك؟ طفولة المَخطَة، والدودة الوحيدة، ومغص الليل والصقيع؟ أم طفولـة المدرسـة الابـتدائية حيث الصف البارد، ومدفأة الحطب التي تنفث

دخانها ليخان أنفاسنا الضعيفة، وحين كبرنا قليلاً كانت غرفة جميل سلوانا، وشرب الشاي عنده وصور الممثلات، ونقيق ضفادع الرقاد.

نحن يا نزار الأطفال، الذين سجلنا للمدينة يومياتها من ضحك، وشغب، وبكاء، وركض خلف الوهم، خلف اللشيء وجُبلنا بطينها. غدونا منها، وغدت منا دخلنا فيها، ودخلت فينا، كانت نورنا، وحين فقدناها عشنا سنوات الضياع، ولم تزل تنبض فينا، ونحياها كحلم ليلة أمس.

دخلت بيت صاحب الخان لأول مرة، عبر الممر الضيق الذي بباب خلفي يصل الخان بالبيت، وطلب إلى البنت الوحيدة صنع الشاي.

راحــت نظــراتي تــتابع الفتاة البيضاء التي تمشي كبطّة وهي تتدلّع في سيرها كأنها استنفذت كل قواها في السباحة، وهي تترنح على شاطئ البحر.

كان وجهها يضيء كما هي (لمبات النيون)، التي دخلت بيوت حيّ النيضة مجدداً.

سـميناه يـوم الخان، لأن ماشاهدناه بمثابة سحر لم نعرفه سابقا. الآن يا نزار، وبعد مضي هذه السنوات الطويلة سأبوح لك بسر لم تسمعه منى سابقاً.

نحن شربنا الشاي، وخرجنا أليس كذلك، كنت قد حدّقت طويلاً في وجهها، وتبادلنا (الغمزات) عُدت للبيت في اليوم الثاني متذرعاً بشربة ماء، صرختُ، لم ترد، كررت الصراخ. ثم سمعتها تقول:

\_ (أنا بالحمام. أنتظر شوية).

اقــتربت مــن بــاب الحمام الخشبي.. ثمة تقوب بسبب اهتراء الخشب. نظرت من أحد الثقوب. كانت تسكب الماء.

صرخت:

— (وین انتی؟)

ابتعدت عن الباب قليلاً:

\_ (أنا هون. هون).

: - 116

\_ (اطلعي بره. أنا ماقلت فوتي على البيت. وشوفيني بالزلط.)

\_\_ (أنا ما شفت شي.)

صرخت بعصبية:

ــ (اطلعي بره ولك زعره).

لـم أخرج. عُدت إلى مكاني، رحت أفعل. كانت تتحرك بالداخل. وتدندن أغـنية لـم أسمعها سابقاً، حين أنجزت فعلي شعرت بالراحة لكن السائل استقر عـلى بـاب الحمام. فأسرعت أبحث عن قطعة قماشية لإزالته. حين خرجت. كانت مشكلتي هذه المرة مع أخي غازي الذي صرخ:

\_ (أخي عم يشتغل بين الحمير، والبغال، شي ما بليق بسمعتنا).

اتخذنا قرارنا أنا ونزار لن نعمل في الخان، كما اتخذت قراراً حاسماً هذه المسرة بأنسه على أن أنسى الكبيرة عادة الضرب التي لم تزل تمارسها، واحدة جاهسلة، وإن حساولت فسي المرة القادمة فسوف أضربها، لقد قررت ذلك ولن أتراجع.

صدرت أساعد كمال في دفع (الفيسبا) إلى الأمام والخلف فربما ينجح في اصدلاحها.

بدأ الظلام يحل علينا، وبعد قليل سيمنع السير تماماً وقد تزرع الألغام، وشعرت أنه بدأ يقلق.

قال:

\_ ليست مشكلة الألغام، ولا السير.

صمت قليلاً:

\_ لا تخف لا شيء بدعو للخوف.

كنت أعرف السر، وسبب القلق ولم أكترث كثيراً لكل ذلك.

......

هل ساظل معلّقاً فوق الجدار، وأنت تتابعين حديثك مع أبي معين يا إنعام؟ وهو يقاطعك بمزيدمن السعال، ولفافة النبغ بين أصابعه.

ــ بتشرب شاي.

لابد أنك فقدت عقلك، كيف تصرين على دخولي قفزاً ومن ثم لا تفكرين بأي موقف أنا !؟.

- \_ (رخ قوم بجولة، وبعدين برجع لعندك).
- (دق الباب بقوة، بيجوز مااسمع الأني رافعة صوت الراديو).

لعسنت (أنست عمسري)والورطة، وأبا معين، وفكرة إنعام تراجعت عن الباب،مشيت في الممر، توقفت.نظرت حيث أنا. ضحكت. قالت:

- \_ (أنا شايفتك من الأول نط.نط)..
- \_ (من الأول، وكل هالحكي باشاطرة؟).
- \_ (طبعاً. مشان تذوق طعم المغامرة.).

توزعت المناشير في المدينة. دارت حولها أحاديث ماذا لو عرفت الكسبرى؟ بأنيني ساهمت في إحضارها مع كمال، دون شك ستقيم الأرض وتقعدها على رأسي، لكنني تحررت من حالة الخوف، فأنا الآن رجل أدخل المناشير السرية.

جرائم قتل. سرقات. اغتصاب فتيات صغيرات. خيانات زوجية. مناشير. لا يحتمل هذا المجتمع الطريّ تلك القضايا دفعة واحدة.

دخل على على السجن لأنه أطلق النار على زوجته وعشيقها صديق عمره المخلص قلبل اكتشاف الخيانة وهذا (بلاق) الميكانيكي يحمل أداته ويضرب (قوجو) بسبب النقود.

صارت المدينة مرعبة باشباب، هذا ماقاله فايز.

أما المناشير فلم تكن في الحسبان، هي مرحلة متطورة، وفي مضمونها هجوم على الدولة بمن فيها.

كانت قوات الصاعقة المصرية ترابض في موقع (الجوبة) الذي يشكل المستخفض الطبيعي لتل (أبو الندى) الذي تحيط به عدة هضاب أخرى ثم بنحدر تدريجياً نحو فلسطين.

حددت مباراة كرة القدم بيننا وبين فريق الصاعقة يوم الجمعة القادم وراح الأستاذ عبد الرحيم بشرف على تدريبنا اليومي.

- ــ ستلعبون مع الصناعقة با بجم.
  - ـ بجب ألا تهزمكم.
- \_ كل طلاب سورية، سيعتزون بفوزكم.

وبدأ صراخ جنود الضاعقة:

ــ الصباعقة بتلعب تمام. مافيش كلام.

وكان طلابنا يرددون:

ــ نحـنا، ونحـنا وبس، والصاعقة خس، الصاعقة خس، ضحك الضابط المصري الذي حضر المباراة:

ـ خس إيه يا بنى؟ إحنا الصاعقة، بقى عشان الكوره حنصير خس.

رد الأستاذ عبد الرحيم:

- (الطلاب عايزين كده يا حضرة الضابط.)

كيف حققوا الأهداف؟ لا ندري لكن فريقنا انهار أمام لياقتهم، ولعبهم المنقن.

جمعانا الأساناذ عبد الرحيم. والقى فينا خطبة تمكنت من رفع معنوياتنا، ووجد أن المباراة غير عادلة فهؤلاء جنود الصاعقة، يقفزون فوق أسوار عالية ويتلقون تدريبات قاسية، وكرة القدم بالنسبة إليهم لعبة للتسلية فقط.

بعد حين جابت المظاهرة شوارع المدينة:

قال فايز:

ـ يا حبيبي، ومظاهرات كمان.

كــان كمــال على رأسها، وعبد المولى، وحافظ، ورحت أتابعها عن بعد، وكانوا يرددون:

(البعث حزب الوحده)

(أمة عربية واحدة)

لا فاتدة من دفع (الفيسبا)، وأصوات الحيوانات راحت تنطلق من عمق وادي مسعدة، تحيط باء أصبعنا في موقف لا نُحسد عليه فعلا. إذا تقدمنا فالجيش أو الألغام بالانتظار، إن عدنا إلى بانياس سنواجه المشكلة ذاتها، وإن بقيا هنا فقد تأتي الضبعة وترشقنا ببولها، وتجرنا خلفها إلى المغارة، رأينا أن الانتظار هو الحل الأمثل، وعبر كمال عن الانتقادات التي ستوجه إليه من بيتنا الأنثوي وكانت له مكانة خاصة، فوالدته صديقة أمى.

قلت:

\_ أنا عند جميل فلا تهتم.

جرت العدادة أن أزور جميل بين وقت وآخر، وأقيم عنده، صار كمال يدخن بكثافة، ويعيد ترتيب ثيابه ظناً منه بأنّى لا أعرف ماذا يخفي تحتها؟

قلت:

\_ إن كانت زجاجات العطر تسبب مشكلة ما فدعنا نرميها في الوادي. ضحك على عجل:

\_ لا المشكلة ليست في الزجاجات.

أنا أعرف جيداً أن المشكلة أخطر من ذلك بكثير وأن وقوفنا هنا سيعرّضنا المشاكل مع المكتب الثاني.

تهريب مناشير، هي تهمة شنيعة عندهم، وهم يعتقلون الناس إن تكلموا أو لمجرد الاشتباه بهم. ظهر عن بعد ضوء ضعيف لعربة قادمة، سمعنا صوتها يقترب، فالتمع الأمل بالنجاة، لكنها جعلت كمال في حالة خوف حقيقي.

قال:

\_ مرور السيارات يتوقف ليلا إلا للمهمات الخاصة.

قلت:

\_ قد نكون.

اخستفت العربة عند المنعطف القاسي المحاذي لتل الفخار ثم بدأت تظهر، وهي تثن من شدة الصعود.

قال:

ـ يجب أن نبعد (الفيسبا) عن الطريق، ونختبئ.

قلت:

ــ ماذا تقول وهي أملنا في الخلاص؟

قال:

ــ نعود بعد مرورها إلى تل الفخار، ونطلب النجدة.

قلت:

ــ قـد نـرمى بالرصاص، فنحن لا نعرف كلمة (السر) (وليس بمقدورنا الاقتراب من الموقع).

كسنت قد تعلمت ذلك من خلال مرافقتي لوالدي، وأكد كمال ما قلته واقتمع معي بايقاف العربة القادمة وكان في حالة ليست طبيعية.

لوحبت للسائق القادم، فنتبه لوجودنا، وكان كمال يقف بمحاذاة الوادي، استعداداً للهرب كما أظن في حال اكتشف أي شيء، لكنه لم يوضح لي ذلك، وكانت تهمه نجاتى فقط.

كانت العربة من نوع (الجيب) يرتدي سائقها خوذة وإلى جانبه بندقية حملها، حين توقف، وصوبها نحوي وهو لم يشاهد كمال حتى الآن، وقبل أن يترجل سأل:

\_ (شو بترید یا شب!؟)

اقترب كمال وأجابه:

\_\_ (مدنیین، مدنیین.)

كـانت البـندقية موجهة صوبي، وإلى جانبي وقف كمال بعد أن تأكد أنه ليس المقصود بحضور العربة كونها تقل سائقها فقط، أي بما معناه ليست دورية مطاردة للمكتب الثاني.

قال:

\_ ماذا تعملون هنا؟

حاول كمال أن يخطو خطوة واحدة صوبه فصرخ:

\_ نوقف في مكانك لا نتحرك.

وكان على أهبة الاستعداد لمواجهة أية حركة.

\_ أيديكم لفرق.

نفذنا.

ــ انزلوا إلى الأرض.

حاول كمال أن يتدخل. قاطعه بحدة.

\_ نفذ ما أقول: وبعدين بنتفاهم.

....

قفزت أخيراً، وتخلصت من وضعي المعلق على الجدار، وسقطت في أرض البصل، وأتلفت كمية لابأس بها، وتلطخت ثيابي بالطين لأن الأرض كانت مروية، لكنني لم أصب بأي أذى، رغم هلو القفزة.

صرت أنطلع إلى الجدار الذي تحول إلى ذكرى، وأنا في حيرة من أمري. كيف قفزت دون كسر ما؟

لسم تطسل إنعام، ولم أسمع صبوت (لم كلثوم)، من الغرفة الجانبية حاولت فتح الباب، لكنه مغلق، إذن أنعام في غرفة داخلية.

تساءلت لماذا لم تترك باب الغرفة مفتوحاً على الأقل؟

فجأة عاد أبو معين يقرع الباب الخارجي بقوة تتفيذاً لوصيتها.

جاء صوتها من الداخل:

۔۔ مین۔۔؟

خرجت وهي تضحك.

لـم نزل ليلة القفزة محفورة في ذاكرتي، أين إنعام الآن قد تكون جمجمة فـي أحـد قبور القرية؟ وقد تكون حية نرزق، هل سأراها في يوم ما، بوجهها الأسمر الذي كان يلونه الفرح دائماً؟..

كان الأولاد يتابعون مايجري:

لحظة للبكاء، وأخرى للضحك.

لماذا القفز يا إنعام؟ ألم يكن الدخول من الباب والخروج منه أفضل؟

على كل حال لم أزل إلى الآن أنا هو ذلك المراهق المعلق فوق الجدار، ينتظر ابتعاد سعال أبي معين.

قال الجندى:

ـ لا فائدة باشباب موتور (الفيسبا) مكربج.

قال كمال:

\_ تابع أنت مع الأخ، وأنا سأظل هذا.

عاد كمال إلى طبيعته، بعد أن زال تخوفه بسبب قدوم العربة وبعد أن تأكد بأن مهمتها ليست لها أية علاقة بوجودنا هنا، وأن مناشيره في أمان.

قال الجندي:

ــ مـن غير المعقول أن تبقى هنا فالمنطقة مليئة بالحيوانات المفترسة، سنترك (الفيسبا) في معسكر التل.

تُم قفز إلى العربة وأدارها عكس اتجاهها بصعوبة بسبب ضيق الطريق، ورحت مع كمال ندفع (الفيسبا) وقاد هو الجيب ببطء أمامنا.

كانت الشمس تميل صوب الغروب، وفي مثل هذا الوقت يتناول الجنود وجبة العشاء قبل أن يتجهوا إلى مهامهم الليلية، ومنهم من يحمل (بطانياته) إلى الكمين المتقدم.

أثناء العشاء يتحدثون عن أحلامهم الصغيرة، بعضهم يحسب ماتبقى له في الخدمة، وآخر يتحدث عن سقف المطبخ الذي عليه إنجازه.

والقادم من الإجازة يحدّثهم عن الأهل، ومشاكله وكأنّهم على علاقة وطيدة بهـؤلاء الأهـل الذين لا يعرفونهم أصلاً لكن يعرفون تفاصيل عنهم من خلال الأحاديث وآخر يحمل صورة حبيبته المأخوذة بواسطة (كميرا) الماء القديمة.

قال أبى:

- إذا ذهبت إلى ببت أصالة سوف أتبعك بعد قليل.

قلت:

ـ سأذهب إلى بيت سمراء.

- لا يجموز با ولد. أنت كبرت وسمراء وحدها، زوجها لم بعد من لبنان فماذا ستفعل هناك؟

قات:

ــ سأذهب لبيت حسن.

غضب الوالد فهو لا يحب العناد دون سبب، لكنني كنت عازماً على أن أكتشف سر يوم القصف، ولماذا كان ذلك العناق السريع؟

فسي بيت حسن لا أسرار، ولا حماس، مجرد جلوس ممل واستماع إلى الراديو.

فلت:

- إذن نذهب إلى بيت أصالة.

صرخ الوالد:

— (قسوم ولسك. قوم من هون. شو عم تلعب معي. قوم عند بيت سمراء.
 حسن. أصالة المهم روح من وجهي).

صرت أضحك فوالدي لا يعرف السرّ، ولم يدرك بعد أنني كبرت. كانت أصالة مقرفصة أمام موقد الحطب منهمكة في الطبخ قال أبوها:

انت تحب البيض المقلي، وأصالة جمعت اليوم بيضات الدجاجات. همست في أذنها:

ــ شو بطأنا نلعب عريس وعروس.

قالت:

\_ (أنا كبرت. وبدي روح عروس.).

تطور جديد طرأ على حياتها بعد غيبة استغرقت السنة الدراسية بكاملها.

كسانت آخسر مسرة أرى فيها سمراء في الصيف الماضي، وهي تستحم وتسستمع إلى (السراديو) وكسان صسوت (بابور الكاز) يختلط بصوت الاغنية وبرميل (الالمنيوم) فوق (البابور).

كنت أتابع سير (المجُنزرة) من سطح المنزل وبعد عبورها وضعت قدمي على السلم الخشبي، لأجد الطاقة المطلة على الغرفة، حيث حمامها.

## قال أبى:

\_ قصص عجيبة نُروى عن المدينة.

## أجابه علاء:

\_ أمر طبيعي فلكل مجتمع قصيصه.

\_ يا أخى هذه مدينة لها خصوصيتها، وهذا الخليط العجيب من البشر لم يجتمع هنا عبثاً.

كان أبسي وعلاء يتحدثان، ونجاة تدخل وتخرج دون سبب والنظرات المتبادلة ظاهرة بوضور لكن والدي لم ينتبه لذلك، ولأنني أحب علاء فقد التزمت الصمت.

أمّا كمّال فكانت له خصوصيته التي تجعل الآخر يحبه فهو مرح، صريح، يفهم، وكانوا يتعاملون معه على أنه واحد من أفراد الأسرة، وهذا ماسهل موضلوع مرافقتي له شريطة ابتعادي عن السياسة، لكن هدف كمال الأساسي كان اقترابي منه، وضمي إلى صفوف حزبه.

افتئت (راكان) مطعمه الذي صار يكتظ بالزوار. تفوح منه رائحة الشواء والعسرق إلى الشارع. كان راكان القادم من إحدى المدن البعيدة أكثر جرأة في افتئتاح المطعم وتقديم العسرق علناً، وهذا ماكان يمانعه مفتى المدينة برغم الكميّات التي كانت تستهلك في البيوت.

كان المفتي يهتم بالمظهر الخارجي الذي ينعكس سلباً على بنية المجتمع، ولم يتدخل مثلاً فيما يجري في بيت أم أيمن، لأنه يعرف مدى نفوذها، ومن هم زوارها، لكنه واجه راكان بقوة، رغم الموافقات النظامية التي بحوزته، وكان راكان يجيب:

ــ هــذا أمـر طبيعي أن يرفض تقديم العرق، لكنه الايستطيع مع تقديري الكبير له أن يكبت حرية الناس.

ورفيض المفيني اللقاء به، أو التحدث معه ببصفته زنديق، كافر. ملعون،

صديق للشيطان، إن لم يكن هو.

لكن راكان أثبت فيما بعد أنه لا يقل نفوذاً عن لم أيمن فسكت المفتى لاعناً الشيطان الرجيم.

صارت أصدوات الربائن تصل إلى الشارع، وكانوا يدخلون بوضعهم الطلبيعي، ويخرجون مسترنحين، متمايلين، منهم من يتحول إلى شرس قاتل، ومنهم من يغتش عن النساء وحتى الآن لم تستطع الجهات إلقاء القبض على من كان يغتصب الصغيرات ويقتلهن ويخفي جثثهن في أماكن متفرقة بعيدة عن المدينة.

هــذا الإجرام خلق حالة ذعر في المدينة، وقرر راكان أنه سوف يقتل هذا المجـرم بيديــه، وســيعرفه حتماً مؤكداً أنه لابذ أن يكون واحد من زبائنه فقد وجــدت أثــناء اكتشـاف إحدى الجثث زجاجة عرق فارغة من نوع (ملوكي) ومصدرها الوحيد في المدينة هو مطعم راكان.

أدلى راكسان بشسهادته أثناء التحقيق ولم يُعتقل ولم يُثبت عليه أي شيء، علماً أنّ الشكوك كانت تدور حوله.

قيسل فيما بعد أن راكان ضابط في الشعبة الثانية، وعمله هذا بتكليف من الدولسة، وبالفعل كان يحل الكثير من المشاكل ويتدخل في جميع شؤون المدينة صسخيرها، وكسبيرها، وفسي مطعمه كانت تدور الأحاديث الكثيرة، وهو خلف طاولسة الحسساب الصغيرة يتابع الجميع باهتمام ملحوظ ويستمع إلى أحاديثهم، ويتعرف على الزبائن الجدد، واستطاع بسرعة حفظ أسماء جميع سكان المدينة.

وجاءت هيفاء لتتحدى هي الأخرى وتقتعم الحياة المهنية للمدينة. حين افتتحت صيدلية في شارع فرعي بمواجهة السمان (ياسين) الذي ثار في البداية، لكنة تحول فيما بعد إلى خادم مطيع لها. حارس. مدافع، يقدّم المطلوب دون حساب، وصار حديث هيفاء على كل لسان حتى أنه طغى على حديث مطعم راكان ومشاكله،

## قال فايز:

ــ يا حبيبي لوين رايحين نحنا؟ صيدلية، ومطعم، وأم أيمن؟ وأعلن المفتي أنه لن يسكت بعد الآن، وأن معركته مع المطعم، والصيدلانية سوف تستمر ولم يذكر بيت أم أيمن، وارتبطت هيفاء مع راكان بصداقة متينة.

واشترى عربة ببضاء من نوع (فيات) وجنبت هيفاء سكان المدينة،

وقسراها، وتعسلقت العجائز بها بصورة عجيبة وكانت هيفاء تحبهن، ونقدم لهن الخدمات، وتذهب إلى زيارتهن، وثرعاهن.

كسانت هيفاء متوسطة الجمال، قصيرة القامة، حادة الذكاء من النوع الذي يجذب إليها الرجال، ففيها إثارة طبيعية وشكلت من حولها مجموعة من الشبان سيطرت عسليهم: ياسين السمان، أنور الملاكم. زاكان الخطير، وشخصيات أخرى، وأقامت علاقات وطيدة مع نساء الضباط وكانت تزورهن في البيوت.

قدم لنا جنود ثل الفخار العشاء المتأخر. أبدوا فرحهم في خدمتنا، وزيارتنا السني أخرجتهم مسن روتبن لبلهم المعهود، زيارة ليست متوقّعة قادتنا إليها المصادفة.

كان كمال يحرص دائماً على إعادة ترتيب ثيابه. وثمة قيد ما يعيق حرية حركة حركة لكنه ظهر بين الجنود بحالته الطبيعية وهو يقدم الشكر للملازم الشاب بالذي راح يستدعي من الجنود من يفهم بالميكانيك.

جرت عدة محاولات من قبل شاب حلبي، لكنه وضح أن موتور (الفيسبا) بحاجة لفك، ويمكن أن ينجز إصلاحه غداً مساءً.

قدمــنا الشكر للجميع، وتركنا (الفيسبا) عندهم، على أن نعود لأخذها فيما بعد، وانطلقنا مع سائق الجيب نحو المدينة ونحن نودع شبان التل هؤلاء الرجال الذين لا يعرفون إلا الوطن. الشجاعة. الصدق. ويعيشون أسرة واحدة.

كان سوق المدينة قد راح يصخب: محلات للأدوات الكهربائية. صالونات للحلاقة. للألبسة. بيوت لكل شيء، قال كمال:

\_ باع الحاج ممدوح عشرين ألف جهاز (ترانزستور) الشهر الماضي. ردّ علاء:

- \_ بازلمى في البابان لا يُباع هذا الرقم في مكان واحد.
  - ــ إنها صفقة يحلم بها تجار اليابان أنفسهم.

كانت نجاة تسكب الشاي، وهي معجبة بما يقول علاء.

حضر صبحي من الساحل، حاملاً معه قالب العوامة والكنافة الجبلاوية، ثم اتبع نظاماً جديداً في البيع كي لا يزعل أحداً.

صار يسجل أسماء الراغبين في الحصول على الكنافة مع دفع القيمة مسبقاً، على أن يتم تسليمها في اليوم الثاني، فيما بعد جلس صبحي وراء مكتبه وتارك العمل للشغيلة وتفرغ هو للجلوس في مطعم راكان أو في بيت أم أيمن. كما افتستحت صالة (النيشان) ببندقية الضسغط استطاع صاحبها

شراء (الشيفروليه).

ــ مدينة كهذه تستهلك كل شيء بارجل.

انظر إلى راكان. الصيدلانية اشترت مجموعة بيوت في العاصمة. الناس بطرت.

رد علاء:

\_ مال الجيش لا بركة فيه. نحن نقدم أرواحنا والتجار يحصلون على رواتبنا، نحن نغيب عن أسرنا ونترك أولادنا في الشوارع وندفع الثمن، وغيرنا يترفه على حسابنا.

تحدى صباحب محل (النيشان) أسرة (جيهان) وهدد بخطفها، والزواج مسنها، لأنه يحبها، وانتشر الخبر مما دفع شقيقها لغرس مدية في بطن الشاب، الذي أسعف، ومات في المستشفى.

قالت أمى:

ــ بطر.

قال علاء:

ــ من الطبيعي أن يفقد صوابه.

رد كمال:

ــ الأموال ، ومايجري ناتج عن خلل في بنية المجتمع.

صرخ غازي:

-أنــت تتفلسف دائماً. الأموال هبطت على التّجّار وليس على الموظّفين، وهــؤلاء عــليهم إنفاق رواتبهم من أجل الطّعام، وأثاث البيت، واللّباس، وماذا بعد؟

قال كمال:

-(هل تعتبر أن بيع الكنافة تجارة يا شاطر؟ ولك شو صاير بفكركم؟ صبحي اليوم أهم من أي تاجر، وصل لهون شحّاد صار بيك، والنّيشان ببارودة ضغط تجارة كمان، دكّان صغير بداخله لوحة، وبارودة ضغط بيدخّل ألف ليرة باليوم، باليوم يعني راتب عشرة موظفين؟ ولك بياعة (الخبّيزة) بتدخّل مية ليرة باليوم، وأم قطيس بيّاعة الجسبن اشسترت نص حارة العرب، الموضوع ما طبيعي

ابتدأ الستحدي بين أنور وحمدو، انقلب أنور إلى وحش حقيقي برزت عسروق ساعديه، ورقبته، أما حمدو الشاب النّخيل قصير القامة، ذو الشعر الأسود السّابل، والدي لا وجود لملامح عضليّة في ساعديه فكان يوحي بالضّعف وكنّا ننتظر أن يقسمه أنور إلى قسمين.

كسان أنور من الشبّان الأقوياء في المدينة، وهو المدلّل عند هيفاء، وحيل بجلس بعد الظّهر أمام باب الصبيدليّة يشرب الشّاي يختفي (زعران) المدينة من الشّارع كليّاً.

بدأت الجولة الأولى بين أنور، وحمدو، تعاطفنا مع أنور واعتبرنا هزيمته الأولى، هـزيمة لنا فنحن لا نعرف حمدو إلا مجدداً، جاء ليعمل (ميكانيك) مع هولو الداغستاني، قيل حضر من (حمص) وفي بداية الجولة الثانية، استقرت لكمة أنور قوية على أنفه، فصفقنا، لكن حمدو خيب فرحنا حين قفز عدة قفزات في الهواء، وصرخ بصوت عال كلمات غير مفهومة، ثم راح بقدميه يكيل على وجهه أنور ضربات سريعة حتى أوقعه على الأرض، ثم ساعده في النهوض، وكان الدّم يسيل من وجهه.

انحنى حمدو، وهمس في أنن أنور، الذي لم يجب.

كانت أنفاسه ستلاحقة، ونظراته حاقدة، غاضبة، قدّم له حمدو قطعة قماشية، لينظّف دم وجهه النازف، فرفض بقوّة، وكنّا نتابع الموقف مندهشين أو لا لخسارة أنور، وثانياً لتلك الأخلال العالية التي يتحلّى بها حمدو.

لــم يــزل أنــور يسلَّط نظراته الشُّرسة، ولم يتقبّل الرَّوح الرياضيّة التي أبـرزها حمــدو، وهي أوّل هزيمة له، وسوف ينتشر خبرها بالمدينة وقد كسر حمدو شوكته كسرة واضحة.

لا مجال لتبريرها، ويبدو أنه خاف من متابعة المعركة وخاصة أن ضربات حمدو كانت مفاجأة لم يحسب حسابها أبداً.

كان يردد قبل اللّعب:

-هذا الصنعلوك الأجرب بنحداني.

ها هو الصنعلوك الأجرب يهزمه شر هزيمة.

تـراجع حمدو إلى الوراء، راح يجفّف عرقه، ثم سار أنور عدّة خطوات للأمـام، اعتقدنا أن المواجهة قد انتهت، نتاول أنور من جيبه سكيناً كبّاساً وهجم على حمدو الذي صرخ:

-لا (لا يا أنور، ما يصير هيك).

قفز في الهواء نفس قفزاته السّابقة، لتضيع ضربة أنور التي كانت قاتلة لو جاءت في مكانها، قلّص حمدو قدميه ويديه، وشحن نفسه بطاقة غريبة وخارقة، وقفز مرة أخرى، وراح يسدّد الضرّبات في وجه أنور.

لا ندري كيف سقطت السكين من يد أنور، وتتاولها حمدو عن الأرض بطريقة مدهشة؟.

قال نزار:

-هذا جنّي.

وقف حمد مستحفزاً للضربة القادمة، وكانت نظر اتنا تتابع ما يجري، ونحن لا نكاد نصدق، وأنفاسنا محبوسة، والموقف لا يحتمل تنخلنا.

قدّرنـــا أنّ حمـــدو ســـوف يغرس السكين في بطن أنور وهو يقترب منه بهدوء، وأنور يتراجع خائفاً. رمى حمدو بالسكين وصرخ:

-أنا لا أغدر يا جبان، ولا أقاتل بسلاح الخصم ومنذ البداية قلت لك دعنا ننهي هذه المشاجرة بروح رياضية. صفقنا لحمدو معجبين به، وبروحه الرياضية العالية، ثم أدار ظهره لأنور مخترقاً دائرة المتفرّجين ومضى.

قسامت علاقة متينة بين حمدو، وكمال، كان حمدو من النّوع الذي لا يتكلّم كسيراً، ويقسوم بعمله على أكمل وجه. ويظهر سلوكه العام أنّه ليس من النّوع الشرس، كما هي ملامح أنور.

دخل أبو معين ليشرب الشاي عند إنعام وكنت قد اختبات خلف جدار الغرفة المنفردة، ثم فتحت الباب الخارجي، ورحت أمشي في الشارع ببطء.

لماذا أدخلته هذه المجنونة؟ هي تلهو بي.

خرج أبر معين بعد نصف ساعة.

(هات عينيك نسرح في دنيتهم عينيا)

قرعت الباب، خرجت قائلة:

-لـن أسـمح بالدخول من الباب. يجب أن تقفز عن الجدار رحت أتأملها بغضب.

تابعت:

-كى أجرتب مدى تضحيتك من أجلى.

قلت:

الا يوجد غير هذه الطرّيقة، من أجل التَضحية وإبراز إخلاصي؟ لن أعود ثانية.

انصرفت.

أكلت السبيض المقلي، وغلارت بيت أصالة باتجاه بيت سمراء، ثمة أصوات نباح كلاب، وحركة للبقرات، ولحقت بي أصالة.

صرخت أمها:

طوين؟ ارجعي ساوي شاي.

فالت:

-اننظرني.

كـان أبي يتحنّث عن جمال عبد النّاصر، وكمال يوجّه إليه انتقادات تثير غضب علاء، وغازي. كانوا مجموعة أصنقاء كلّ واحد منهم، اختار طريقاً له.

غازي النحق بالجيش، وعلاء معلّم في إعدادية (صلاح الدين) وكمال ترك وظيفته في البلدية، وتابع تعليمه الجامعي في كلية التاريخ.

قال كمال:

-أمة لا تحفظ تاريخها، ولا تستفيد منه يكتب عليها السقوط.

قال غازي:

-عبد الناصر بطل تاريخنا المعاصر، وصانعه.

قال كمال:

-الشّـعب هـو الذي يصنع التّاريخ، الفرد يساهم مع الشّعب، شعب وراء الفرد ثلك هي الحقيقة. أنتم تعكسون ذلك. الفرد لا يصنع الشّعب يا شباب.

قال علاء:

حيا أخي اتركنا من نظرياتك. نحن هيك بنفهم.

كانت نجاة تصلب الشاي في الكوب، وأمام إعجابها بأفكار علاء ابتعدت يدها عن الكوب.

صرخ غازي:

(على مهلك، على مهلك، يا أختى، شو مانك شايفة؟)

وبالفعل لم تكن (شايفة). فقد تمكن علاء من السيطرة التّامة عليها، وفي بينا لا أحد يعرف بهذه العلاقة سوى الكبيرة التي كانت تباركها كما أظن، ولولا ذلك لأنهتها منذ زمن. لكن نجاة كانت تضع أسرارها عندها، فهي معجبة بشخصييّتها، وكانت الكبرى تتيح الفرصة أمامها، وتسهل مواعيد اللقاءات مع علاء خارج البيت وكنت الوحيد الذي كشف الأمر.

قال كمال:

-تاريخ الشُعب يصنعه الشُعب وليس فرداً يعتمد على الشُعبة الثانية، فتُشوا عن عمل راكان، وهيفاء الصيدلانية، وأسائذة المدارس.

صاح علاء:

-اسکت یا کمال. اسکت زجاءً.

كنت قد صرت أكثر من قراءة الروايات والتردد على (السينما) عندما شكل الأستاذ عبد الرحيم فوج الكشاف الأول، لم تلق الدعوة حماسة أسروية، مما جعل الأستاذ بدخل إلى كل بيت، ويناقش في أهمية انضمام الطلاب للفوج، وفوائده النفسية والاجتماعية والنظام.

قالت الكبرى:

-رماذا عن الدراسة يا أستاذ عبد الرحيم؟

جــالعكس الكشــاف يشــجع الطلاب على الذراسة، ويحثّهم على النفوق، والمنافسة البيضاء.

اتخنت الكبرى موقف العارف بكل الأمور عليها أن تثبت لأمّي التي تتابع الحديث أنها أفهم من الأستاذ عبد الرحيم بل وأفهم من أحمد سعيد وكل من يصيح في إذاعة (صوت العرب).

اكتشف الأستاذ مركب النقص الذي تعانى منه الكبرى، وقدّر موقعها الحقيقي داخل البيت، فراح بناقشها بشكل مختلف تماماً.

-أنت با آنسة تعرفين جيداً، أهميّة العمل الجماعيّ وكيف يؤدّي تعاون الأفراد مع بعضهم إلى نتائج طيبة، وبسلامة فهمكم يا آنسة فالكشّاف حالة.. تقاطعه الكبرى، وهي تتراجع للوراء، وتضع قدماً فوق قدم:

- بسا أسستاذ عبد أنا أعرف ذلك لكنّه الوحيد بيننا وحضرتك تعرف كيف نحافظ عليه؟ ويهمنا نجاحه الدّراسي، يكفي أنّ الكبير قد فشل والنحق بالجيش.

كان الأستاذ بردد:

-بالطبع. بالطبع يا آنسة، أنا أقدر، وأثق في فهمكم.

بعد نقاش طويل، استعمل فيه الأستاذ كلُّ أساليبه في الإقناع.

أخيراً وافقت على أن أشارك في الفوج. انطلقنا إلى موقع المعسكر، نحمل أدوات الكشّاف (الونش) (الخيام) (البوصلة) (أدوات الطعام الجماعي) توزّعنا إلى عدة (أرهاط) وترأستُ رهط (النّمر) وأخذ نزار (الفهد) وسعيد (الأسد) وأمين (الصقر).

نفذنا في اليوم الأول وحتى ظهر اليوم الثاني، دروساً عن تركيب الخيمة، وفكّها، وعقدة الكشّاف والسير على البوصلة، وتوزّع نهارنا بين عمل لتأمين الطّعام وطهيه، وبين ساعة للثّقافة، والتّدريب الميداني، والمطالعة، والرياضة، ويوم الكشّاف المتفوّق المشرف على المعمكر.

حدثد الأسدتاذ مسير بعد الظهر باثنين كبلومتر على أن تقطع المسافة في مدة نصف ساعة.

كان موقع المعسكر في سفح ثل أبي النّدى، بالقرب من الطّريق العامّة الستي تصل المدينة بقرى القطّاع الشمالي كما كانوا يسمّونها، وهو الذي ينتهي عند جسر بنات يعقوب.

حــتد الأستاذ مسار الأرهاط، فأخذت الأتجاه الشرقي الذي بمئة حتى قرية عين زيوان الشركسيّة وأخذ رهط الأسد الاتجاه المعاكس للتلّ تماماً حيث كروم العنب، وأخذ رهط الذي يترأسته نزار اتجاه الغرب، وعليه العبور بمحاذاة معسكر (الجوبة) ثم قرية (المنصورة) وكان على (الصقر) الصعود إلى أعلى قمة التلّ والعودة.

بدأنا المسير في الساعة الرّابعة بعد الظهر، على أن نكون في موقع المعسكر الساعة الخامسة، وصلنا بالوقت المحدد باستثناء رهط (الفهد) الذي أخذ مساراً صبعباً إلى حدّ ما. وعليهم اجتياز شبه واد، ومساحة من كروم العنب.

بدأت الشّمس تغيب، ونحن في انتظار (الفهد) الذي يترأسه نزار وجماعته انعكس ظللٌ ثلَّ أبي النّدى على موقعنا، أي بما معناه أنّ الساعة قد تجاوزت السادسة والنصف.

بدأ القلق ينستاب الأستاذ الذي طلب أن نشعل النار وهي علامة موقع المعسكر في حال الضنياع.

حلّ الظلام بثقله، وسيطر الخوف على الجميع.

أيعقل الآيعود نزار وبقية الزملاء؟ كم سنكون تعساء لو حصل لهم أي مكروه، بعد أن أمضينا عدة أيام هنا، ونحن نعمل، ونضحك بفرح.

أيعقل أن يكون قدر هم الموت في مهمة كشفية خارج المعسكر السير بواسطة البوصلة؟ هناك حقول الألغام التي تغطي مساحات من المنطقة، وفي حال تجاوزهم لأي خندق، أو سلك شائك فسوف يقعون في الأسر. أو قد تطلق عليهم نيران الرّشاشات. والبنادق.

أيمكن بانزار أن تكون قد وقعت في هذا المطب القائل بسبب مهمة وللمست المعلمة المستفرة ماذا تركت للحرب؟ وأحلامك والطيران؟ كان من الأفضل أن تقتلك رفسة البغل على أن تموت هكذا مينة.

كــنت أفكر بذلك، وأترقب الطّرق القادمة إلى المعسكر في انتظار سماع صوته بين لحظة وأخرى. وأضع كل الاحتمالات الممكنة في مثل هذه الحالة.

اتّخذ الأستاذ عبد الرحيم قراره وباشرنا النتفيذ....

انتشرت أنباء هزيمة أنور، وسمعت هيفاء، وكنت قد بدأت بتقديم الخدمات لها، فهي قد دخلت بيتنا أيضاً، وأقامت علاقات متينة مع الكبرى، وأحبتها أمي.

سألنتي عن هزيمة أنور، ومدى صحتها، وهل بالغ النّاس في نقل دقائقها؟ فرويت لها ما رأيت، وكانت تستوقفني عند كلّ نقطة.

حكيف تصرف أنور هنا.

طم يستطع مقاومة ضربات حمدواا

تهز رأسها عدة هزات. تكرر ما أقول:

- وقع على الأرض.. معقول!!

-طارت السكين.

كانت تردد وهي مندهشة، حتى شعرت أنها لا تصدق أحياناً، حين انتهيت من سرد الحادثة. قالت بأسف شديد:

-حمدو القزم. يهزم أنور العملاق!

~هو ينقن (الكاراتيه).

ردَت:

-أعرف شخصاً يجيد هذه الرياضة.

قلت:

-قوة خارقة تمكن الإنسان من القفز في الهواء.

حنتت كمال عن الذي دار بينى وبين هيفاء قال:

انت لا تعرف ماذا تعنى هزيمة الحبيب. أنور بالنسبة لها أسطورة في القوة، وهزيمته تعنى انهيار الأسطورة.

كسانت سسمراء تحاول أن تجعل طفلها بنام، وهي تدفع أرجوحته الخشبية

وتغنى له.

قالت:

-عُمْ يعذّبني يا أصالة، هو يرفض النوم.

حملت أصبالة، وراحت تقبله، وتداعبه، ثم وضعته على الأرجوحة وصارت تغنّي له.

أشعلت سمراء (بابور الكاز) فهي راغبة في أن نشاركها شرب الشاي.

سالتني سمراء عن أخبار الأسرة، والوالد، وسألت أصالة عن خطبتها، فضحكت بخجل، ولعنت سمراء الخطبة، والزواج.

-هذا هو الزّواج، أن نبقى إلى جانب الطفل كلّ النهار والليل. الأب يعمل في لبنان و لا نراه إلا ليلة واحدة في الشّهر. أية حياة هذه؟

ردت أصالة:

-خطيبي يعمل في لبنان أيضاً، ولكنّه سيعود ليلتحق بالخدمة العسكريّة.

عدنا إلى بيت أصالة، وكان أبي يلعب مع أبيها (بالباصرة) قال أبي:

-اذهب إلى الموقع، وسوف أنبعك بعد قليل.

الم اذهب إلى الموقع. بل توجّهت صوب بيت سمراء. التي كانت مستثقية بجانب طفلها على سربر الحديد.

سألتنى عن أصالة:

-إنها في بيتها.

الماذا عدت؟

لم أجب على سؤالها، وكانت قد جلست على حافة السرير.

فالت:

-يظهر أن الولد مريض، كأن حرارته مرتفعة هل ترافقني إلى المستوصف؟ قلت:

-نعم، شريطة أن أعلم الوالد.

كان علينا أن نخرج من القرية، ونتَجه صوب الطّريق العام، لنتابع في طريق فرعي حيث مبنى المستوصف أو النقطة الطبية كما يسمّونها.

قام الطبيب الشاب بفحص الطفل، ووضح أنه يعاني من إرباك في المعدة، فأعطاها أدوية، ثم خاطبني:

-كيف حال الوالد؟ قدّم له تحيّاتي، أنت تعمل في مساعدة سكّان القرية أيضاً؟ هذا شيء راتع.

قلت:

-هذا واجب،

لم يشك الطّبيب بشيء، وفي داخلي كنت أفّتش عن سرّ يوم القصف، الذي تكـرر من دون عناق فيما بعد. حين عدنا إلى القرية، تركتني سمراء، بعد أن قدمت الشكر، وكنت أتوقّع أن تدعوني لشرب الشّاي، لكنّها لم تفعل.

رحت أتقلّب على الفراش، وأفكر بتصرفها، وفكرت بالتسلّل إلى بينها عدة مرات، قدّرت أنها كانت ترغب في شيء ما، لكنّها اتّخذت موقفها بسبب أصالة التي حضرت معي إلى بيتها مع بداية الليل، أو أنّها لم تتشجّع الأنها لم تتلقّ منّي أيسة إشارة توحي بذلك، كما أنّ مرض طفلها فاجأها، وكانت تفكّر في أخذه إلى الطّبيب قبل عودتي، غداً سأزورها في البيت.

بدأ القصف صباحاً.

قال أبي:

-عليك المغادرة حالاً، فالمؤقف شديد الخطورة ونحن في حالة استنفار قصوى. غاير إلى البيت واعنن بأخواتك.

انطلقت سمراء إلى الوادي، تبعثها أصالة، وكنت أصعد إلى الشاحنة.

قبلني أبي بحرارة، عانقني بشدة.

كانت المرة الأخيرة التي أري فيها أصالة، وسمراء وانتهت سذاجة ذاك المجامع الصغير الذي ظل بعاملني مع أصالة على أننا صغار لا نعرف ماهو الجسد؟ فيما بعد أدركت أن سمراء كانت ترغب لو تستطيع لعب العريس والعروس. لكن الزمن حمّلها مسؤوليات مبكّرة حرمتها أحاسيس الطّفولة.

انستهى مجتمع التجاجات، والبقرات، وحقل الذّرة، ونار الطّبخ، وأبي قائد الموقع المتقتم.

......

انطلقانا نفتش عن نزار وجماعته، توجّهنا صوب (الجوبة) أعلمنا الجندي بانهم عبروا بمحاذاة العسريط الشائك بحدود الرّابعة والنّصف، ثم استقبلنا الضّابط في مكتبه، وراح يجري اتصالات مع مواقع أخرى، قدر أنهم سوف يعبرون بالقرب منها بحكم معرفته بطبيعة المنطقة، وكرر خوفه من حقول الإلغام.

أدركت الآن مدى حُبّي لنزار، وكانت السّاعة تقترب من التّاسعة لبلاً.

رحست أسترجع ذكريات عملنا في الخان، وأوراق البانصيب، وكرة القدم، ورفضست فكرة موته أو أسره، ما الشعور الذي جعلني أصرَّ على أنني سأراه بعد قليل. سيعود نزار خانباً ضاحكاً متمرداً شائماً كما هي العادة.

بسيلعن البوصلة، وساعتها، والأستاذ عبد الرحيم الذي لا يحبّه، ومعسكر الكشّاف.

### قال الضنابط:

-طول بالك. طول بالك. خير إنشاء الله.

نبضه. نبضه أحببنا تلك المدينة، وكانت موسيقا ضفادع الرقاد أجمل موسيقا سفادع الرقاد أجمل موسيقا سمعناها.

كانت كروم العبنب تسحرنا، كذلك غابة الصنوبر الصنغيرة التي كانت تتوسط المدينة.

السم نزرع في هذه المواقع خطواتنا وأحلامنا الني نتمو معنا، ونحن نتابع سيرنا صوب المصير القادم معلنين أننا أقوى من أي قهر.

أصلح رجال تل الفخار (الفيسبا) وأجبرونا على تناول طعام الغداء معهم. حنتونا عن الوطن الموجود في قلب كل واحد منهم، حدثونا عن شمس تشرق من الشرق وبغرب في أرض حزبنة محتلة.

قالو ا:

سنراكم هذا وعد.

حسوف نعود حتماً.

لم نتم عودنتا. ولم نف بوعدنا، وخرجت خائباً من ليلة (أنت عمري).

تسركت إنعسام عسلى بساب البيت، وتابعت سيري، كان صوت أم كلثوم (باحبيبي تعال وكفاية اللّي فاتنا).

عــبرت بغرفة جميل وجدته نائماً، وزجاجات النبيذ مرميّة على الأرض، وأم كلثوم تردّد وحدها:

(ياحبيبي تعال).

حاولت إيقاظه، فقذف عدة شنائم وهو يتقلّب، تابعت إلى بيننا كانت الأسرة مجمعة في غرفة (الرّاديو) وكؤوس الشّاي الفارغة موزّعة، وعلاء يرشف بنظراته نجاة، وهي تبادله ذلك، وغازي غارق في حب عبد النّاصر الذي يتابع الأغمنية، وأبي على الخطّ الأول يواجه الأعداء، وزكيّة لم تعد من القرية، ولن تعمود لأنّ زوجها عمد في صندوق خشبي وتبعها بسيارة إسعاف، فيست مرزوعات المبيت وكُلف أبسو نجلاء بإيصال الأثاث إلى القرية، وبعد قليل غادرت العبده لتواكب موديلات العصر وتتفنّن في تزيين النساء، والتمايل على أنغام (البيتلز).

-لماذا القفز با إنعام؟

وراح الأولاد يستابعون حزن أمّهم، أو ضحكها، فهم لا يعرفون شيئاً عن قبلات الجسر، ومشاوير اللّيل.

-ما الذي جعلك تصرين على القفز يا إنعام؟

ردت وهي تضحك وتجفف دموعها

-بصر احة..

خعم بصراحة، وكأنها تحدثني عن ليلة البارحة.

فهل هناك صراحة أو غير صراحة بعد كل هذا العمر؟

-نعم بصراحة.

-كــنت أنهيــت رواية (كازانوفا) الرّجل الذي لا يدخل إلى عشيقاته من الأبواب، بل يغامر بتسلّق الطّوابق العليا، ويدخل من النوافذ. كنت يومها أريدك (كازانوفا).

ضحكنا.. ضحكنا، وبكينا، والأولاد يتابعون بذهول.

من أجل (كازانوفا) افتقدت رائحتك في تلك الليلة الخالدة، ما أكثر ليالينا الخالدة، ليلة للوحدة بين سورية ومصر، وليلة لانتصار بور سعيد، وليلة لكمال حين وزّع المناشير، وكنت أتابع المظاهرة عن بعد فجأة وجدت نفسي وسط المظاهرة محمولاً على الأكتاف وأنا أردد بناء على طلب من كمال:

((أمة عربية واحدة)).

سألنى المحقق:

-أنت بعثى.

حستَى نلسك الوقت لم أكن أعلم ماذا تعني هذه التسمية! لكنّني أدركت أن كمال كان يوضتح لجنود تل الفخار معنى الوطن من خلال مفهوم البعث.

وجدنا نزار أخيراً، وجدناه في نقطة متقدمة جدّاً بعد ضياع استمر ساعات طويسلة، كان في طريقه للأسر، فالفاصل لم يكن خندقاً بل كان الشريط الشائك الذي وقعت أعمدته.

قال نزار:

-أيمكن تعسمية هذا الشريط حدوداً؟ لعن الله البوصلة وقبل أن تدركها اللعنات، كناً قد ضيعنا الاتجاهات ومن جولنا الصنخور، والضباع، وفجأة يظهر الجندى:

-قف. قف.

وببكي عناصر رهط الكشاف.

-كلمة السرّ.

وهم لا يعرفون ماذا يقولون؟ أو يتصرّفون، وصرخوا بصوت واحد:

-نحن من الكشاف.

رد الجندي:

-مساهو الكشساف؟ رئيس الحرس للتّعارف، لا تتحرّكوا من مكانكم وإلاّ أطلقت النّار.

شــريوا الشــاي في المعسكر. أكلوا. شعروا بعودة الرّوح والعمر الجديد الذي كتب لهم.

تركت هيفاء أنور، وأحبّت حمدو فهو الأقوى.

\*\*\*\*\*\*

# ليات حاقبل الغياب

تبدلت فجاة حباة المدينة، واختفت حركتها النشطة، وخيم عليها شبح الحرب.

وقال فايز:

-كانت المسألة مجرد معارك تدور وتتنهي، يظهر الآن أنها حرب حقيقية، كما جرى في فلسطين، وبور سعيد،

خفف النور.

-أين الطّلاء الأزرق؟

-عندما تسمعون صفارة الإنذار، تتوجّهون حالاً إلى الملاجئ رحنا نتابع انباء (الترانستور) من (أنت عمري) إلى أخبار الحشود، ومن سهرات الرجال، وأحاديثهم إلى تجمّعات النساء، وخوفهم من المصير، أيمكن لهؤلاء أن يفقدن رجالهن دفعة واحدة وهن يتذكّرون فرح الليالي، ويطلقن زفرات طويلة، ويلعن الحرب والأعداء، كان بعضهن قد استبدل الزّوج بالعشيق، وهو الأخر قد غاب أيضا، وبقيت ليالي الحرمان، ومتطلبات الجسد لا ترحم، وبالمقابل حملت الأمّهات هم الأولاد، والمرض وتأمين الطّعام. حياة قاسية في ظرف صعب يتطلّب المزيد من الصبر، والمقاومة،

غابت ضبة مطعم (راكان) وكتبت لوحة كرتونية يعلن فيها إغلاق المطعم، ثم اختفى، وأعلن المفتي ضرورة توحيد الصقوف لمواجهة العدو، ومحاربة الأشرار والفاسقين الذين زرعوا الفساد في المدينة، وطالب المؤمنين بالعمل الجاد، ومساندة الجيش، وتحدّث منشور عن شعب أبيّ، وجيش سيحرّر الأرض ويبني الإنسان المؤمن بوطنه، وعقيدته، خلت الشوارع وبدأت شكاوى التجار فالجنود في مواقعهم، واقتصاد المدينة يزدهر من خلال رواتبهم.

- -(عم نكش دبّان طول النهار).
- -(شوف هالبضاعة المتكنسة).
  - -هل سيحاربون أم هي لعبة؟

- حمجرد حرب صنغيرة، ويعود كل شيء إلى حاله.
  - يعنى دمروا المدينة، مثل بور سعيد.
  - -(أخي كل كام سنة، لازم تصير (فعطة))
    - -(جيش مصر معنا، ونحنا مو لوحدنا).

جميعهم يستابعون، ويحلّلون، ويتحدثون، وكلّ واحد ينظر إلى الموضوع حسب رأيم، باستثناء هـولاء الرّجال الذين آمنوا بالوطن والتّحريز، الذين يدافعون بكل إخلاص أمّا النجّار فقد كان همّهم الوحيد هو بضباعتهم المتكدمة.

توحّدت آراء الشلّة لأول مرّة، فغازي وعلاء وكمال وعبد المولى وحافظ جميعهم يتحدّثون بروح عالية، ولم يستطع غازي حضور جميع اللّقاءات بسبب تواجده في قطعته العسكريّة القريبة من المدينة.

رأيت إنعام بعد غيبة أيّام.

قالت:

-منى ستحمل السلاح؟

قلت:

-بيجوز مُوت.

قالت:

-(ليش إنت أحسن من هلّي عم يموتوا؟ كلّن أحسن منّك) ضحكنا.

-(روح لازم تحمل السلاح، وتحارب. أبوك على الجبهة وأخوك بالقطعة، وأنت صابع بالشوارع).

هـــتفوا لبور سعيد، وجول جمال، وللوحدة وحيّوا جمال عبد النّاصر وبدا أنّ المزيد من الهنافات كانت في انتظار شعبنا.

هــل كــتب علينا ذلك؟ من حرب إلى حرب. من استشهاد إلى آخر، من امرأة ثكلى إلى أخرى، من ولد بلا أب إلى آخر، أيمكن أن نبقى نتخبط في تيار هذا العمر الذي يجرف أمامه كلّ شيء.

أين نحن من طفولة وبداية شباب الآخرين؟ ما الذي عشناه من كلّ هذه السنوات؟

اشتقت إلى أبى، ترى ماذا يعمل الآن؟

كيف يتصدر أي تفكير يشغله وهو في انتظار دقيقة الحسم كي يعبر مجتازاً خندق أصالة؟

مسكين يا أبي كم من العمر سيمضي حتى تنسى ماجرى؟ يبدو أن حكاية الحرب، والهجرة قد كتبت عليك واقترن وجودها بوجودك.

كَــنّا نــتابع ثقدّم الدبّابات، ونساعد الجنود في تأمين الماء والطّعام، ونلوّح لهم وهم يغادرون في طريقهم إلى الجبهة.

تـرى هـل سـيعودون وهم يحملون راية النّصر؟ من سيمقط منهم؟ من سيرجع ها هم يحملون أحلامهم، وصور حبيباتهم، أولادهم، ويتّجهون غرباً.

هــناك فــي تل الفخار. أو عند أبي وعلى امتداد الجبهة سيجدون رفاقهم الذيــن أقاموا لهم التحصينات أسئلة كثيرة تدور في أذهاننا، والوطن في قلوبنا، رفعت الخلافات، لا شيء سوى الاستعداد.

صار حمدو بسترند على هيفاء. والبدو يحضرون صباحاً بأعداد قليلة ويعودون بسرعة.

كــنّا نجــنمع فـــي ساحة المدرسة، ليوزّع علينا ضابط المقاومة الشعبيّة المهام، وكان نزار إلى جانبي، ورحنا ننفذ عمليّات طلاء الزّجاج باللّون الأزرق القاتم كي لا يتسرّب النّور، ونحرس ليلاً.

حدّث الضسابط عن الطّابور الخامس، وأقلام أو قدّاحات ترميها طائرات العدوّ، وتسنفجر فيما بعد، ووضّح خطورة الطّابور الخامس التي تهدف إلى تحطيم الرّوح المعنويّة للشّعب وتجعله يفقد الثّقة بجيشه،

حفظنا كلمة (الطَّابور) ورحنا نتداولها فيما بيننا كنوع من الشنيمة.

-آه يا طابور.

وكنًا نحرص أن لا نسمح لأي إنسان أن يخفف من عظمة ما نراه.

هـ هـ هـ و جيشنا البطل، وهاهي الاستعدادات قد اكتملت، كما خفّت أفواج الجيـش المـتجهة صـوب الجبهة، وتم إلقاء القبض على الجاسوس الذي كان يسرب الأخبار العدو بواسطة (الشيفرة) حذرنا الضنابط من ضرورة تبليغنا لأية حركة نجدها غير طبيعية، ومهما كانت صغيرة.

سألنى نزار:

-أبعقل أن يكون بيننا جواسيس.

رد سعید:

-ليش لأ..

قلت:

-هل ظهر جواسيس في بور سعيد؟

-طبعاً.

-كيف يستطيع الإنسان خيانة وطنه؟

لا أدري ما الذي جعلني أنشد للقمر هذا اللّبِل فرحْتُ أتابعه بلونه الفضتي، ورحلت حيث أبي والكمائن اللّبليّة، وكانت موسيقا ضفادع الرّقاد تصلني، وثمّة نسمات صيفيّة تنعش النّفس.

رأيت إنعام هذا الصنباح، وأعلمتني أنها ستغادر مع أسرتها إلى الخيام في مطلع الأسبوع القادم.

قالت:

-شـــهر واحــد فقط، ونعود، وتكون الأوضاع قد استقرّت. كانت إنعام قد . تركت المدرسة، وأنا ترفعت إلى الصنف العاشر.

قالت:

-هل حملت السلاح؟

-لا. لكنــني أقوم بأعمال التفاع المدني، واليوم انضمت إلينا مجموعة من البنات لاتباع دورة تمريض.

قلت:

-(ليش ماعم شوفك باللّيل)؟

-(شـو جنّبت مانك شايف الحالة كيف؟ بكره بيخلص الاستنفار وبنرجع مثل أول)

قدّم لى نزار (سيجارة).

كبرنا با نزار، صرنا ندخُن، ولا نخاف، ولماذا نخاف؟

تــزرجت الكبيرة، وغادرتنا إلى مدينة أخرى وكنا في الأشهر الأخيرة قد بدأنــا نــنفاهم قليلاً، فقد انتهت عادة الضرب، وتقرر أن ترتبط نجاة بعلاء في

الشهر القلام، كما أغلقت لم أيمن بيثها وغادرت إنعام مع أسرتها، أغلقوا بابهم ورحلوا.

قال نزار:

-سافرت إنعام؟

خعم

شعرت بالحزن، تمنيت ان أرى إنعام قريباً وربّما اكتشفت مدى حبّي لها.

خال نزار:

-(يا سيدي إذا ما شفطتك الحرب، أو شفطتها ببجوز تشوفك، أو تشوفها).

-يا سيدي لقد حملتنا الحياة أعباء أكثر من طاقتنا وإذا أحصينا سنوات العمر، وما حصلنا عليه من قهر لوجدنا أنفسنا قد خزنا ما يكفينا من قهر حتى آخر العمر، وبالتّالي ليكن ما يكون.

-متأثر بجان بول سارتر -

بالفعل كنت وقتذاك أطالع مسرحية له.

اصبحت أيامنا تخرج عن طبيعتها، كانت أوقاتنا تمضي بين المقاومة الشعبيّة، والتفاع المدني، نتناول (سندويش) الفلافل أو الفول من محل عبدو الحمصاني، الذي كان يقدّم لنا الشّاي ويحدّثنا حول الأوضاع القائمة، ونستمع إلى (الراديو) ويحضر بعض الجنود أحياناً ممن يكلّفون بمهمّات عاجلة.

نحصل منهم على بعض المعلومات حول الجبهة، وقدرتنا القتاليّة، وعلمنا أن الطيّران يقسوم بطلعات استشكافية، لكنّ هذا الطّيران لم يخترق منذ زمن طوينل مسماء المديسنة، وكانت المدافع المضادة قد انتشرت على شكل دائري حولها، كما نصبت بمحاذاة المشفى العسكريّ.

فجاة اطلقت صفارة الإنذار صوتها، وأنيرت سماء المدينة بضوء سطع فوقها، وعلمنا أنّه كاشف للطّيران.

سمعنا صوت الطّيران، ولم تتصد له المدفعيّة، وتوقّع ضابط المقاومة الشعبيّة، أنها خطّة كي لا تكشف مواقع مدافعنا التي يسعى العدو إلى كشفها من خلال طلعات طيرانه الاستشكافيّة.

سألت الضنابط عن طيراننا:

وهل يقوم بمثل هذه الطلعات؟

فأجابني إنه يقوم حنماً، وليس من الضروري أن نعرف ذلك، فالقيادة تقدّر كافة الاحتمالات.

أطلّت سهير بعد الغارة، وكنا نحرس في بيت شارع أمين.

سألتني سهير:

جدأت الحرب؟

-قلت:

-ربما.

قالت:

- (أنا ما خفت من الطبران. بتاكلوا سندويش).

ردُ نزار:

-(ومنشرب شاي كمان).

ضحكت سهير. وأجابت بدلع:

-(تـاكل سم إنتي، وهُو ي، ما شغلتي طول النّهار غير شاي وقهوة يلعن أبو الحرب).

قلت:

-ولو يا سهير نحنا عم نحرس طول اللّيل.

ضحکت:

-(هـــلَق، إنـــتي وهُو َي راح تحموني من اليهود، وكل هالجيش هلّي نزل عالجبه ماقادر بحميني).

كانت سهير في الصنف الثّامن. نكبّة. مدلّلة، جميلة ومن أجل ذلك كانت تلفت الأنظار وهي تمشي في الشّارع وكان والدها أمين من أصحاب النفوذ.

كاناً قد تعرفنا على سمير ابن أمين عبر فوج الكشّاف الذي جمعنا، وقد الختلفا حول شخصيته، فنزار لم يحبّه الأنه لا يعتبره من طينتنا ولم يتمكّن من الانسام معام، ويخشل سلطة والده، أما أنا فقد أحببته فعلاً، ورافقته إلى العاصمة حيث بيتهم في أجمل شوارعها، وكان سمير يتأنّق في لباسه، وكان

يــتوند إلــي كثيراً، وحين حاول مرة إعطائي قميصاً بدلاً عن قميصي الممزق عــند مفصــل ساعدي، رفضت بإصرار وفي بيته جلسنا في الحديقة الواسعة، وشــربنا الشـّاي ورأيـت ســهير لأول مرة، ثم انتقلنا إلى داخل البيت، حيث الصنالون الفسيح جداً. ومقاعده الموزعة بشكل هندسي، وتعرفت إلى آلة البيانو.

-هل تعرف العزف؟

لم أرد على سمير الأنه الا يعلم أننا نبحث عن رغيف الخبز.

قلت لنزار:

-سيعلمك سمير العزف على البيانو.

قال:

-بتكفيل طبلة، العزف يا ولد خُلِقَ لأولاد الأكابر قُولُ لسمير صاحبك (نحنا أولاد كلاب).

حدَّثُــتُ نــزار عن سهير التي ضيَّقتنا الشَّاي، وهي تلثغ بالرَّاء تفوح منها رائحة عطر، (شُغلَّة يا نزار).

كنت أراها بالشّارع تمشي بدلع، لكنّها في البيت أجمل.

قالت:

- (كيفك ليس خجلان؟ تعال لعندنا دائماً، البابا راح يجبلنا طاولة (بنغ بونغ). ما بتعرف تلعب؟)

**-**Y.

-أنا في الحقيقة لا أعرف ما هي هذه الطَّاولة؟

-(لازم تتعلم. اللعبة حلوة كتير).

قال سمير:

-حين تصلنا الطَّاولة، سوف أعلُّمك.

تعـرقت عندهم لأول مرة في حياتي علي (التلفزيون) ومقعد (التواليت) و (دوش الحمّام). وكان نزار يتابع حديثي مندهشا ثم سألني:

-أتوجد مثل هذه الرفاهيّة في الحياة؟

قلت:

-طبعاً مقعد مربح لخروج إنساني.

رد نزار:

-(تفو على حياننا. الكلاب عايشة أحسن منّنا انظر إلى واجهات المحلّت. الثّياب المعروضة وساعات اليدّ لم نعرفها حتى الآن بيدنا والحلويّات هل تنوقت طعم أي صمنف منها؟ ماذا ينتظرنا هل تظن أنّنا سنحقق حياة أفضل من تلك التي نحياها مع أهلنا؟ الحياة لأمثال سمير ياجحش).

قلت:

-علينا أن نناضل من أجل مستقبل أفضل يانزار.

قال:

-(طـظ بالمسـتقبل، شـوف أخوك، وأبوك، وأي مستقبل؟ عتّالة، شغّبلة خان).

قلت:

النس. ذات يوم فساعده الحظ أو النّاس. ذات يوم فساعده الحظ أو تحايل هو عليه.

قال نزار:

-هــناك من قدّم له النسهيلات للوصول. فمن لك أنت كي يساعدك، ويقدّم لك.

كان موعنا مع سمير بجانب مقهى (الهافانا) وجناه ينتظر، ثم دعانا إلى مطعم (سقراط) شربنا النبيذ الأحمر، وأكلنا، وكان سمير يعبّر عن فرحه بوجودنا معه في العاصمة فقررنا أن ندخل (السينما)، بعد الغداء ذهبنا إلى بيت سمير، وتعرّف نزار على الحمّام وحين خرج همس في أذني:

-لم أعرف كيف أتعامل مع هذا الحمام.

وحين جلسنا منفردين في صالون الاستقبال قال:

- لأول مرزة في حياتي أشبع بهذا الشكل، أيعقل أن آكل تلك الكمية من السلّحم وحدي؟ في بيئنا نضع وقيّة واحدة مع خمسين كيلو بطاطا من يحصل على قطعة لحمة من بين البطاطا يكون قد حقّق انتصاراً.

\*\*\*\*\*

صرخت سهير كي نحضر الأخذ السندويش، والشّاي. أسرعت، واتّجهت صروب الممر الدي يفصل الباب الخارجيّ عن الشّارع، ويؤدّي إلى حديقة المنزل ثم باب مدخل البيت.

كسانت مسهير تقسف بين فسحة الممر وبداية الحديقة وقد انعكس ضوء (السنيون) عسلى وجهها وبيدها (السندويشات) وصنينية عليها إبريق الشاي والأكواب كانت درجة العرارة مرتفعة جداً، ولا وجود لأي نسمة هواء.

قالت:

حكيف تحرسون في هذا الخنوق؟ أنا ماعم أترك مقعدي من قرب المروحة.

قلت:

-مادخل الحراسة (بالخنيق)؟ نحن في الشّارع، ولسنا داخل الجدران، وبين ساعة ولُخرى تهبّ علينا نسمة ما.

ضحکت سهیر:

-بين وساعة وأخرى.

قلت:

-نعم، وبين دقيقة وأخرى تهب علينا طائرات.

كانت سهير ترتدي ثوباً شفّافاً، كشف عن صدرها حتّى مجرى النّهدين، وعن ساقيها إلى ما فوق الركبة. وحين اقتربت أكثر من الضوء ظهر سواد النقطة التي تتوسط النّهدين، في سهل من البياض الشهيّ. تسارعت دفّات قلبي، وظهر ارتباكي.

فالت:

-تناول (الصينية) ليش ناطر؟

قلت:

-بالفعل الحرّ شديد جداً.

قالت:

-هلَّق حتّى حسّيت؟ بالفعل مافيك إحساس.

تأمّلتها قليلاً، قبل أن أنتاول من يدها أي شيء.

طبيعاً ليسس لدي أي إحساس، فقد تركناه نحن التّعساء لمن هم أمثالكم، لتعيشوا الحياة كما تريدون.

قلت:

-الإحساس موجود. نستعمله متى نشاء. ونلغيه أيضاً.

قالت:

-خذ الإبريق، وبعدين راح شربكم (كازوز).

سالتها عن سمير، فأجابت أنه لن يعود من دمشق، وغداً سوف تتبعه برفقة الوالدة.

من خلالمه تم الوصول إلى والده، بعد أن عرفت مدى نفوذه وبأن جميع المسؤولين يحترمونه، وكان سمير يبعثر أموالاً كيفما اتّفق.

سألتني سهير:

-آين وصلت علاقة سمير مع هيفاء؟

ضحکت:

- هل هناك علاقة بينهما.؟

-يعنى مابتعرف.

-K4.

-(أنا بعرف كل شيء، وهاي البنت راح تخرب بيت سمير).

-(تخرب بیت سمیر لیش؟)

-(بعدین بنحکی)-

تــناولتُ الصينيّة، والإبريق، وهرولتُ سهير باتّجاه مدخل الباب فبدا لون الشّيء الدّاخلي.

كان نزار ينتظر الطّعام بلهفة جائع، فشتمني واتّهمني (بالوطاوة).

-كـــان من الممكن تأجيل غرامك، تتركني أتلوّى من الجوع وأنت تتحدّث عها. راح بلنهم الطّعام بسرعة، وهو يشرب الشّاي مصوتاً. قلت:

-هذه الأصوات لا يصدرها سمير أثناء الطّعام، لأنّه ابن أكابر. قال:

- (أنا ابن نُور. يلعن أبوك على أبوه على أبوها).

وأشار بيده إلى بيت سهير وتابع:

- (يــــلعن شـــرفك إذا بتخـــليها نتفد من إيدك اليوم، والحرب بكره وربما تموت).

أخدنت كلمات نزار الذي اطلقها بسخرية موقع الجد عندي، والحرب فعلاً بين ساعة وأخرى، هذا ما تؤكّده كل الأخبار الواردة من الجبهة، وما نسمع به في المدينة يشير إلى ذلك.

فقد اجتمع المحافظ مع التجار والباعة والفرانة.

كما اجتمع مع الأطباء، وتم تحويل عدة مدارس إلى مستوصفات ميدانية نُقلتُ إليها أسرة ومعدّات طبية وجُهرّت مجموعة من الأقبية لملاجئ سرعان مأفتحت أبوابها للناس فور سماعهم صوت الإنذار، ومُنعت التجمعات الكثيرة فسي الشوارع، وكنا قد نفّننا طلاء الزجاج باللون الأزرق على كلّ النّوافذ، والعربات، وصرنا نجوب الشّوارع ليلا نطلب من النّاس إطفاء النور بناء على توجيسه من ضابط المقاومة الشعبيّة، وعبر الإذاعة كنّا نتابع الاستعدادات على جبهة مصر وتأكّننا أن العدو سيُلقّنُ درساً لن ينساه.

ستدخل قواتنا إلى فلسطين من سهل الحولة. والجليل الأعلى وقوات مصر سوف تدخل عن طريق غزة، وفي وسط فلسطين ستلتقي القوات العربية لتعلن الستحرير فنحن العرب لا نعرف الهزائم، ولا الضيم، وستظل هامانتا مرفوعة إلى الأعلى دائماً، وكان أحمد سعيد قد حدد مصير الصهاينة إلى البحر وكذب كل ادعاءات العدو وكنا نتابع برنامجه (أكاذيب تكشفها حقائق) تمنيت لو أني إلى جانب أبى الآن: خنادق، بنادق، رشاشات، برقيات.

سـوف نجتاز الخندق اخيراً باأبي، ولن تُطلقَ النّيران على بقرات أصالة بعد ذلك.

السنرجعت ذكرى لعبنتا العريس والعروس وفي الزيارة الأخيرة كانت قد فضي النارجعت في انتظار خطيبها تجاهلتني في البداية لا يجوز أن تنفرد مع

شــاب فــي حيـن أنّني لم أزل بنظر والدي الطّفل الذي يبكي إن جاع. لم يكن يــدرك أنّ الطّفــل قــد كبر، وحمل الهموم، وأنّنا الأطفال الذين كنا نعبث على هوانا قد خسرنا مزاجنا، وتحملنا مسؤوليات أكبر من أعمارنا بكثير.

تــزوّج جميــل، كي يحقّق لوالده رغبته في رؤية أحفاده من ولده الوحيد. فرحنا للزّواج ولم نستطع حضوره.

لــم ينتــبه نــزار لحالتي، وأنا آكل (السندويش) وكان هو لم يزل يصدر أصواتاً شدّى مع كل لقمة معبّراً عن متعته في الطّعام، وشرب الشّاي.

سلطت الكاشفات أنوارها. ونشرتها في كلّ الاتّجاهات وبما أن هدفها هو كشف الطّائرات، فلابد أن ثمّة طيراناً قد اخترق مجالنا الجوّي.

كانوا نهاراً يتحدثون عن طائرة اللّيلة الماضية التي جالت فوقنا وجوبهت لأول مرة بنيران المدفعية المضادة الكثيفة، ولم تسقط. قيل أن اسمها (أم كامل) من أين جاءت التسمية؟ لا أحد يعرف، لكن أم كامل كانت بطلة كوميدية لمسلسلات تبثّها الإذاعة كل يوم وتلقى إقبالاً رائعاً والأهم من ذلك أن أم كامل تلك رجل يتحدث بلغة الأنثى، وكانت أم كامل قد قدّمت فقرات ضاحكة في عدة مواقع عسكرية كنوع من النرفيه. أما علاقة التسمية بالطّائرة فهو الأمر الذي لم يكتشفه أحد.

كانت المطربة صباح قد حضرت مع ابنتها هويدة وغنّت للجنود: (ياخواتي بحبّها، ده هويده بحبّها)

تطايرت الطاقيات في الهواء، وكانت صباح تتدلّع على الخشبة التي صينعت خصيصاً للمناسبة التي حضرها الضبّاط. والجنود، وحضرناها نحن أيضاً.

صبار المناس يستحدّثون عن طائرة اسمها (ميراج) اسرع من الصنوت، وكانوا يختلفون حول قدرتها، وقدرة (المنغ).

حيا أخسى دفعة الطيّارين الذين تدرّبوا في روسيا عادوا بمؤهّلات عالية حدّاً.

-لا تنس لدينا سلاح دبابات منطور .

-شوف جيشنا وجيش مصر ما بيوقّفوا إلاّ في تلّ أبيب.

-اسمع مايقوله أحمد سعيد.

كسانت الأحساديث تسدور هكذا طوال النهار، ونتابع أثناء المتهرات، كأن السنّاس أصسبحوا خبراء في شؤون تسليح الجيش، وقد وجدوا مادة تشغلهم عن حالسة القسلق والترقب التي يعيشونها. كانت هذه المناقشات ترفع من معنوياتنا، خاصتة حيسن يتحتثون عن قدرة (الميغ) على المناورة، والحركة وكان نزار بنطلّع إلى السّماء ويحلم بقيادة طائرة، وكنا نرفض أيّ حديث يحاول استعراض قسوة العسدو، بل ونطلق على المتحدث: طابور خامس. لم نكن نتقبل أيّ حديث يشك ولو قليلاً في حتميّة انتصارنا.

-يا أخى مستحيل.

-يا حبيبي نحنا جيش قري.

وبرغم اختراق أجواننا بشكل دائم وتصدينا للطّائرات أو عن تصدّينا لها فقد كنّا على ثقة بأنها خطط عسكرية نجهلها، وأنّنا نستطيع ايقاف هذه الطّلعات متى أراد جيشنا.

كانت كافة الأحاديث تبدأ بجملة واحدة فقط.

-كيف الأوضاع؟ هل سمعنم أحمد سعيد؟

وكان يتحدث من إذاعة صوت العرب، بنبرة حماسية تلهب مشاعر الناس، و و و ينتفضون من أماكنهم أحياناً صارخين:

-الله أكبر. الله أكبر.

صرخت سهير:

-تعالوا خذوا (الكازوز).

قال نزار:

-قوم يا عم. إجاك طلب. إنشاء الله بنقضيها طلبات.

- تضرب البنت عم تقدم خدمات وطنية.

ضحك نزار:

- أهلاً با وطن، ونحن عَمْ نحرسها كمان.

- (....) بهيك حراسة، شو بدك تساوي للطيارة إذا انقضت هُون.

تجاوزتُ الباب المطلَّ على الشارع، ثم الممرّ وكانت هي في نهايته إلى جانب شجرة التوت التي تظلَّل نصف مساحة الحديقة، كان ضوء النيون يكشف تقاطيع جسدها بوضوح، وكنت أقترب منها بخطوات بطيئة، وقد تلبّستني حالة

الدهشة إياها. جمال الجسد، وسحر ما أرى.

قلت:

شكراً.

ووقفت أحدق.

قالت:

- (شو بحياتك ما شايف بنت خذ (الكازوز).)

انتابت مجموعة أحاسيس دفعة واحدة فتناولت زجاجتي الكازوز ووضيعتهما على الأرض، واقتربت منها وأنفاسي متلاحقة لم تتحرك، أو تستراجع، أو تعترض، أو توافق. كانت غامضة بلا موقف، لم تعبر عن رغبتها أو عدم رغبتها، وهنت رائحة جسدها تشبه رائحة الورد وشعرت فعلاً كأن نسمة هواء قد لطّفت الجو وحملت معها الانتعاش والراحة، وطارت بي إلى عالم آخر.

نسئيتُ ما بدور من حولي، ورحت في غيبوبة قوّة ما جذبنتي وجعلنتي الصسق بهسا، وأشسم تلك الرّائحة التي لم أعرفها من قبل أنا الآن خارج حدود الزّمان والمكان.

راح ضوء (النيون) ينبعث من مسام جسدها الناعم الطري، وتخيلت أن جسدمها بكامله يشع، ورحت أبعثر القبل في كل مكان. على الرقبة. الفم. الصدر. اليدين. وأنفاسي متلاحقة، ويدي امتنت حيث ضجيج النشوة.

لم تعسر سسهير. لم تتراجع. كانت تتأوّه بصوت منخفض. وبقيت ملتصفة أشم رائحة السورد، وأمتص من رحيق جسد يُبث منه النور. من سيصنقنى فى ذلك؟

تمتمت:

-خلص بيشوفنا البابا.

لــم أرد، ولــم أتوقَــف. لكنها قفزت برعب متراجعة للوراء حين زعقت صفًارة الإنذار معلنة اختراق مجالنا الجوي.

لعنكم الله. لعن الله طائر اتكم. وأخذكم إلى الجحيم.

صار نزار يصرخ:

-علقت الحرب، وما جبت الكازوز؟ وبن الكازوز؟

كانت الكاشفات لم تزل تسلّط أنوارها، وطلقات المدفعية تتفجر في الأعلى، وأنا أحمل (الكازوز) لنزار، أسمع، وأرى، لكنني في عالم آخر. وكان ما يدور لا يعنيني، قدّمت الكازوز لنزار.

-خذ واشرب.

تتاول نزار الكازوزة وهو بتطلّع إلى السماء.

-الكلاب مروا من فوقنا.

ثم راح يشرب، ويتابع النظر.

كــان الحــاج ممدوح يجلس مع مجموعة من التجّار، أمام محلّه يحتسون الشّاي ويدخنون (النراجيل) رآني الحاجّ وأنا أجتاز الشّارع فقطع حديثه، وطلب إلى الاقتراب:

-كيف الوالد؟

قلت:

- لا أخبار منه.

قال:

- (لازم تعملك مشوار لعندو، خود معك شوية تياب واطمئن عليه وبلغه سلامي.)

أدركت أن السلام للتذكير بالديون فقط.

ذهبت إلى قطعة غازي العسكرية. نقلت إليه ما قاله الحاج ممدوح، فتردد قسليلاً فسى فكرة ذهابي، لكنه وافق على أن أذهب غداً صباحاً، وبلغت ضابط المقاومة الشعبية بذلك فوافق. جهزت أمي ثياب الوالد وانطلقت إلى موقع البريد العسكري، كي أذهب مع الشاحنة التي تقلني عادة مع والدي.

ترند السائق وطلب أن أسلَمه النّياب وهو سوف يعمل على إيصالها، لكنّ رغبتي في الذهاب كانت أقوى من أي مانع آخر.

قلت:

- لكنّني مشتاق للوالد، ومنذ شهر لم أره.
- قد تمانع الشرطة العسكرية دخولك في مثل هذا الوقت.
  - حين يرفضون أعود.

فكر الرجل قليلاً ثم قال:

-- اصعد.

كسانت فرحتي لا تُقدّر، وانطلقنا في طريق المنصورة وتوقّفنا عند حاجز الشرطة العسكرية عند مفرق واسط، قال الشرطي موجّهاً كلامه للسّائق:

- من هذا المدنى.

هبط السائق من العربة، وانفرد بالشرطي، الذي مانع دخولي.

اقترب من باب الشاحنة قائلاً:

- انزل با أخ لا يمكنك التخول. أو شوف الضابط في المكتب.

كان برنبة ملازم. أسمر. طويل القامة لطيف، قال:

- يــا حبيـــبني مـــا بيصير، وبعدين يمكن أن الحرب توقع بنِن لحظة وأخرى.

قلت:

- سأرى والدي، وأعطيه هذه الأشياء، وأعود غداً. .

قال:

- (يسا حبيسبي والدك يأكل ويشرب، وثيابه نظيفة، كلّنا هكذا وإذا كلّ شاب متلك بسدّو يشوف والده على الجبهة بينزلو كلّ الناس. لازم ترجع.)

قلت:

- أنا بشوق لوالدي، وإن لم تسمح لي فسوف أبنعد عن الحاجز، وأنزل سيراً.

غضب الضنابط:

- مــاذا تقول؟ هناك أو امر بإطلاق النّار على أيّة حالة مشبوهة، وقد بعرّضك سيرك لفقدان حياتك.

صمت قليلاً، وتابع:

- اسمع. سوف أسمح لك بالذخول.

لاحظ الفرح الذي بدا واضحاً على وجهي، وأنا أقدّم له الشكر.

رند وهو يضحك:

- اذهب وسلّم على الوالد.

كانت الشَّمس تتوسَّط السَّماء تقريباً، والعربة تقطع الطَّريق النرابيّة هذا هو ســهل الحولــة، وهــناك الجبل الأعلى، وثلك هي قرية (الدرباشيّة) قرية علي الوحش، الذي أرعب الأعداء ببطولاته التي كان ينفذها داخل الأرض المحتلة.

كان يقول:

- هؤلاء جبناء.

وهو يشير إلى الأرض المحتلّة.

ويجيبه أبي:

- جبناء وبس، لكن لعن الله الخونة.

كان على الوحش كما يسمونه يغيب ساعات، ثم يعود حاملاً معه عناقيد المرز أو أسلحة يحصل عليها من جنود العدو، وكان يعرف تفاصيل مواقعهم بدقة. يدخل. يخرج. يقتل. كان يجلس أمام فسحة بيته المطلة على سهل الحولة، وينظر هناك مستعيداً نكرياته مع الأرض، والطفولة.

ذات مرة شاهدته عند أبي يستعد لتتفيذ مهمة ليلية قال:

- إن سمعتم صوت إطلاق نار، فأطلقوا أنتم بكثافة كي تحموا انحسابي وإن مت فحاولوا قدر الإمكان إحضار جنّتي إلى هنا.

عانقه أبى وانطلق. تمنيت لو أنى رافقته.

سألتني سهير:

- أنت تعرف على الوحش؟

قلت:

- أعرفه.

- أصبح يشبه الوحوش.

ضحکت:

- إنسان مثلنا. يأكل. ينام. وعنده أو لاد وزوجتان وشجاع.

قالت:

زوجتان.

- وما الغريب في الموضوع؟

ضحكت سهير. ولم تتكلم.

ها هو حقل الذرة. إنه بلا ذرة، وها هو الوادي والمستوصف الطبّي الذي لسم أره منذ أحضرت سمراء مع طفلها إليه. هناك تل هلال، والجليبنيّة، وإلى جانبها جسر بنات يعقوب وأخيراً ها هو أبي رجل دائماً، هكذا عرفته منذ بدأت أعسى الحياة. رجل لا تهزه المواقف ولا الحروب، بل إنّه خلق من أجلها، رجل صلب متين. صادق بحبّه. بتعامله مع الأخرين عانقني بحرارة.

- لماذا أتيت يا ولد؟
  - استقت إليك.
  - ماذا تعمل الآن؟
- مسع رجسال المقاومسة الشعبية. نحرس في الليل. كما قمنا بطلاء الزّجاج باللّون الأزرق.

#### ضحك:

- جيّد جدّاً.
- نعم يا أبي هي جيهة لمساندة بطو لاتكم.

### وصرخ أبي:

- الله. صيرت تفلسف الأمور. مازلت تطالع الكتب والروايات. وتحضر سينما.
  - نعم.
  - وكرة القدم. والأهداف؟
  - لم نندرتب منذ مدة طويلة.
- سيئتهي الظيروف يا ولد. سوف ننتصر. ونحرر الأرض وبعدها سأتفرغ لك. ولأخواتك. لا تخف من الحرب فنحن أقوياء.

كان على أن أغادر في الصباح مع عربة التموين التي تنطلق في فامسة.

تقــترب المتــاعة مــن الثالثة صباحاً. وقد نامت سهير دون أن أراها بعد مــماعنا لصــفًارة الإنــذار مع أنني حاولت لكن دون جدوى. مرّة أريد ماء. أعطــاني والدها زجاجة باردة، ومرّة حين أعدت زجاجات (الكازوز) الفارغة، ولم تطلّ. وحين خرج والدها سألني عن الحالة، ثم دخل وأطفأ الأنوار.

انستهت نوبسة حراستنا، وصبار علينا أن نمضي إلى بيوتنا كانوا جميعهم نياماً، فاستلقيت على الفراش المرمي على الأرض.

لم أستطع النوم. كانت رائحة سهير مغروسة بي، وكيفما استدرت أشمها، وأسترجع تفاصيل ما حدث وأنا لا أصدق ما جرى.

أيعقـــل أن أكـــون؟ ولماذا؟ لكنني فعلت والرائحة هي الدليل، سوف النقي بسهير حين عودتي من عند والدي، وكانت تسكنني وأنا في طريقي إليه.

لم أتمكن من رؤية أصالة، أو سمراء، أمضيت كلّ الوقت مع أبي، وحين غادرت في الخامسة قبلني، راحت نظرائي تمسح الجهات. حقل الذرة. الخندق. سفح النل وادي الجلالة. بيت أصالة. وسمراء، مواقع الكمائن الليلية ما لم أكن أعلم أنّ رجال تلّ الفخار الذين أصلحوا (الفيسبا) سوف يصنعون تاريخاً بتفاخر بسه شعبهم، وأن أصالة ستواجه الدبابة بالحجر وتسقط شهيدة، ولم تُخطَب بعد، وأنّ على الوحش سيتحول إلى حكاية بطل من أبطال ليالي ما قبل الغياب.

نعم با كمال: عرفت فيما بعد ماذا يعني هذا الحب الكبير؟ الذي حرضت عليه وحملسته تحت ثيابك، مناضلاً عرفت كيف بنمو الجَذْر في قلب التراب؟ وهذا ما جعل نقيق ضفادع الرقاد يتحول إلى موسيقا عشقناها حتى الموت.

اشتقنا لهذه الموسيقا، وذاك القمر الذي كان يسطع فوقنا، ونحن نحيل تفاصيل عمر تتسج حكاياه تلك الثوائي التي تمر حاملة معنا مصيرنا القادم.

انهارت آمالنا، وتحطّم الحلم.

- هـنا سـهل الحولة يا ولد، وذاك هو الجليل الأعلى وكنت لا أرغب أبدأ أن يضيف.
  - هذا الجولان.

غصنَــةُ القــلب. جرح العمر النازف. خبية الحلم. لم نصدَق. لكنّه الواقع أقوى من أي احتمال.

\*\*\*\*\*

# in the second of the second of

بدأت القنابل تنهمر كالأمطار. فرّ صاحب الخان ولم يستطع حمل المال المال المال المال المال المائي جمعه بصفائح النتك، صار يبكي. فرّ التجّار. أغلقوا محلاتهم، وانطلقوا مسرعين.

### صاح كمال:

- سـنموت هنا يا شباب. بعد قليل سيحمينا طيراننا، بعد قليل ستغطي (الميغ) هذه السماء. `

خاب أملنا، والذي ننتظره لم يحضر أو لم يعد بإمكانه الحضور. كان علمُ البلاد يرفرف في ساحة (البلدية).

صرخ كمال:

- مستحيل أن نُهزمَ يا شباب.

تحول نهار المدينة إلى سواد. لا ضحك فيه ولا نقيق ضفادع.

ثـم جاء يوم الجمعة خجولاً، فقد قبلنا وقف إطلاق النار، وبدأت تدب في شـوارع المدينة حركة بطيئة، كنّا في حالة ذهول حقيقي، ماذا نفعل؟ ونحن لم نصـتق مـا جرى؟ نتوقع، أو لا نتوقع، نبكي، أو لا نبكي، ننتظر أمواتنا أم لا ننظر، من الذي سيعود منهم؟

وماذا عن جيش مصر، ماذا جرى هناك؟

أسئلة كثيرة دون إجابة، أيّام عبرت فضاعفت من سنبي حياتنا، وأي رجاء نستظر من مستقبل العمر النازف الذي دخلناه منذ بداية شبابنا في انتكاسة هي الأقسى. انطلق صلوت الشيخ حمزة من جامع (العرب) يدعو إلى الصلاة الحزيرانية (رميناهم بحجارة من سجيل) صدق الله العظيم.

جلست بعض النسوة بمحاذاة جدران البيوت، يحدّقن في وجوه بعضهن السبعض، في انتظار عودة الآباء أو عدم عودتهم. من سيدفن من الحيّ ميت والميت قد مات ولم ير ما حصل؟

من سيودع من؟ والغصة في الحناجر، والدّموع متحجّرة في العيون.

-ماذا عن أبيك؟

لم یکن بإمکانی أن أرد.

أحاديث الميست مترابطة، وأجوبتنا بلا معنى. كلماننا مبعثرة دون هدف. بلا وعي. فالذي حصل أكبر نمن حجم حياننا، وصراخنا.

رغبت لمو أستمر في البكاء فقط، فحاجتي إليه ملحة أكثر من أي وقت. انتهى كل شيء وخسرنا. نُبحنا وها نحن ننزف دمنا حتى النهاية (حماة الديار) لم نكن نتوقع أننا سنراكم منتكسي الرؤوس. لا وهج في طلتكم البهية ولا بريق يشمع من جبهتكم العالية. ورحت أبكي لأتلقى صفعة من كمال. تركت بصمات أصابعه على خدي.

-اخجل. فالرجال لا ببكون.

في الساعة العاشرة والنصف ظهراً، حمل الطفل سهيل كرته مخترفاً قيود الحسزن والمسوت التي فرضت، وجمع رفاقه الصغار. جمال. عبود. وبشير، وراحسوا يلعسبون بالكسرة، بمحاذاة المشفى العسكري في المدينة، غير مهتمين وكان وقف إطلاق النار قد نُفذ.

فجاة بدأ قصف الطيران، الذي لم نكن ننتظره، ونحن في قلب الحزن غطّبت سماء المدينة طائرات، وقنابل، وصواريخ وراحت المدفعيّة تتصدّى للغدر، الذي راح يدمّر كما يشاء، تدحرجت الكرة بعيداً، دون أقدامهم الصغيرة.

وحبىن وصلنا إلى مكان لعبهم وجدناهم أشلاء مطمورة بالتَّراب، وكانت المدفعية المنتشرة حول المدينة تتصدى.

صرخ الجندي:

-ابتعدوا من هنا.

وفرَقَتَـنا القـنابل الذي راحت تتفجر، فغمرنا بالتراب، والشظايا تحيط بنا رفعنا رؤوسنا ببطئ.

أي حرب تلك. أي حقد. أي وقف لإطلاق النار. ونحن في قلب الهول!! وصلنا صوت عَبْرَ المكبّر أن نبتعد عن الموقع، وسيتولّى الصليب الأحمر جمع الجثث.

(ورميناهم بحجارة من سجّيل).

وسقط الشيخ حمزة مع مجموعة من المصلين، حين انهار الجامع بقنبلة، رحنا نتراكض في كل الاتجاهات بحثنا عن مخرج حيث الأحياء الذين يتحولون بسأقل من ثانية إلى أموات. إلى جثث مشوهة. محروقة. قطع سوداء، أو أجزاء تتطاير في الهواء. رؤوس. أقدام. أيد.

امستطى كمال عربة الدفاع المدني، وراح يطلب من الناس الهدوء والبقاء فسي الأمساكن المحميّة، لكنّهم لم يتركوا أي مكان محميّ، وظل كمال يتكلّم، والطيران يقصف.

سكت آخر مدفع من المدافع المحيطة بالمدينة، وكانت أم سهيل ترتمي على الأرض، وتنهض.

-سهيل يا ويلى..

شم تمزق ثوبها، وتسرع النسوة لتغطية الأعضاء التي كشفت من جسدها. لا إسعاف. لا صليب أحمر. لا شيء سوى صراخ النّاس، والوحشية.

تغيّــرت جمل كمال، فمن الصبر والاختباء في الأماكن المحمية إلى لهجة آمرة بمغادرة المدينة حالاً.

-يطلب من جميع السكّان، مغادرة المدينة، وعلى كلّ الأطفال والنساء النجمع في الساحة، ليتمّ ترحيلهم.

، وعلمنا أن دبابات العدو في طريقها إلى المدينة، وأن بانياس ومسعدة، وجسر بنات يعقوب، وكفر نفاخ جميعها قد سقطت وأن جيشنا قد انسحب من مواقعه.

## ( وطـــنى وصــبايا وأحلامـــن وطـــنى وهوايــا وأيــامي )

ســتعودين يا إنعام لنلتقي بعد أن تنتهي الأوضاع، هكذا أتفقنا، سوف ألتقي بســهير مرّة أخرى كي أحدثها سوف أحرس أنا ونزار شارع بيت أمين وسنقيم معسكر الكشاف. كنا هنا نخطط لأيام قادمة أكثر بهجة، فماذا جرى؟

أصبحت نظرات علاء لنجاة خرساء فارغة، فلعلّه أدرك أنّها الساعات الأخيرة لقصية حبّ كتبت نهايتها بهذا الشكل الموجع، وكان على أبي حمدان زوج زكيّة أن يعود ليراها قادمة من القرية تحمل مؤونة البيت، لكنّه عاد بصندوق، ونشيد حماة الديار بتردد في أعماقنا مفجّراً بداخلنا تلك الطاقات

المشحونة بالعاطفة، تجمعت النساء، والصغار في الساحة، وكان الطيران لم يزل يقصف.

صرنا نساعد في ترحيل الناس، وإيصالهم إلى الشاحنات والباصات.

قال كمال:

-بجب أن نواجه الدبّابات يا شباب.

صرخ أحدهم:

-(مقاومة يا كمال؟ يعني نحنا هالكام واحد، رح نقاوم محل جيش بكامله).

وراح الرجل ببكي بصوت عال، وبرغم ذلك صرخوا:

-اخرس. اخرس یا جبان.

وهجــم عــليه بعض الأشخاص، لكن تدخّل كمال حال دونه ودونهم وهو يردّد بحزن:

-كلام الأخ صحيح يا شباب. شو بدنا نساوي نحنا؟

فجاة وقسع السرجل على الأرض فاقداً وعيه، ورحنا نعمل على إيقاظه، وحين صحا. راح يصرخ، وهو يقفز في الهواء.

-(انسحب الجيش. راح الجيش. وَيَنك يا أم قطيش.)

وتبين أنه فقد عقله.

خيّـم الصــمت عــلى الساحة. لا شيء سوى صوت الطيّران الذي خفّ ورائحة الموت، وكلّ ما جرى ضرب من المستحيل تصديقه.

كانه لم يذق طعم الأكل منذ سنة سألني بأسلوبه الاستفرازي وهو يمضغ الطعام:

- شوفيه بينك وبين سهير.
  - لا شيء.
    - كذّاب.
  - أنا لا أكذب.
- بـا شـاطر أنـت بتكذب على إنعام، وعلى أصالة. وسهير. العمى بعيونك شو خليت لبكرة؟

#### منحكت.

- هل سنكبر يا نزار؟ ونقيم بيوناً، ونربّي الأولاد؟ ماذا قلت يا أبي؟ تريدني شامخاً على دبّابة.
- وسألت نزار عن حلمه في المستقبل. كان هذا الموضوع يشغلنا. قال:
- طظ في المستقبل. أرغب الآن بالنّوم مع امرأة، وشرب بيرة باردة. - وماذا عن العلم.
- ربّمـــا تحدّد الحرب مصيرنا. قنبلة تسقط هنا سوف تنهي كلّ العلم، والمعرفة، والشّهادات، والمستقبل، بماذا تفكر يا غشيم.

فعلاً بماذا أفكر؟ وها نحن نحيا الدّمار. دمار يحيط بنا. دمار أنفسنا.

\*\*\*\*\*\*

غسادَرَتُ أسسرتي مع المغادرين، وخطت نجاة في السؤال عن علاء، ثم رأيت غازي.

قال:

- ارجل حالاً.

قلت:

- أرحل مع الشباب.

- وماذا عن أبيك؟

- إذا كتبت له الحياة سيعود

التجق غازي برفاقه المتجهين خارج المدينة.

ترى ماذا حل بوالدي؟ ورجال تلّ الفخّار، هل استشهدوا، أم انسحبوا؟ كيف واجهوا تلك الحرب؟ وماذا عن على الوحش؟ وأصالة، وسمراء، كانت المدينة تثن. لقد سمعت أنينها كان كل شيء من حولنا أسود.

توقيف قصف الطيران عند المساء. باستثناء بعض الانفجارات البعيدة كنا نسمعها بين وقت وآخر.

صبحت لا كاشفات ضوء. لا فوهات مدافع. لا نقيق ضفادع حل ظلام وعشش بداخله كأنه يعود لمئات السنين. نسينا الطعام، والشراب، اكتفينا بالستحديق فقط كل منا يحدق بالآخر، وجلسنا على الأرصفة نراقب اللاشيء، وننستظر. بدأت أفواج الرجال المنكسرين. منكسي الرؤوس تصل وكذلك بعض العربات.

مدينة دون نظام. مدينة أشباح، جنث. مدينة منهارة. أخبراً رأيت علاء:

سالني عن الأهل، ونجاة، وأين سيقيمون هناك؟ وعن أمّ سهيل. نقلوا أمّ سسيل محمولة إلى الباص، وكانت فاقدة وعيها، وأمّ نجلاء ماتت على أرض ملعب الصنغار، وطمر تراب القذائف أمّ بشير.

تجاوزت السّاعة الرابعة صباحاً، وبدأت أمواج القادمين من القرى البعيدة

تصب في الساحة. رجال. نساء. أطفال. شيوخ. افترشوا الأرض. في انتظار عودتهم إلى قراهم بعد ساعات. بدأنا بتنظيم الناس من جديد. كنت أنتظر قدوم جماعة والدي، لكنهم لم يصلوا بعد فأمامهم ساعات طويلة من السير.

أشرقت شمس هزيمة اليوم الثاني، وكانت الدبابات المعادية قد سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضى.

وقف نا في ساحة مبنى البلديّة، والعلم يرفرف، وكان (الترانزستور) الذي نقل حفل أنت عمري ينقل تفاصيل ما يدور بشكل مقتضب، العدو في سيناء، وفي الضقة الغربيّة.

قال أحدهم:

- ماذا حل بجمال عبد الناصر .؟

استقال.

- ماذا؟ -

وتجمعنا حول الراديو الصعير، وراح علاء يبكي.

- نخسر الأرض، والقائد مرّة واحدة.

وغضب كمال لكنه رد بهدوء:

- يسنجب الوطن منات القادة العظماء. أما القادة فلا يستطيعون إنجاب وطن واحد. الخسارة أكبر من أن تعوضها استقالة جمال عبد الناصر.

وسرعان ما سقطت أفكار كمال، حين هبت جماهير الأمة تطالب عبد النّاصر بالنراجع عن الاستقالة.

قال كمال:

- عجيب أنّ البشر. يخسرون الأرض. ويتعلّقون بشخص. كانت بيوت حسيّ النهضة فارغة تماماً من سكانها وكأنهم هجروها منذ آلاف السنين. لا صوت. لا حركة. حتى أن القطط غابت عنه وكأنّه لم يكن بالأمس الحيّ الذي سهر مع (أنت عمري).

رأيـت أحنيـة مرمية على الأرض، وثياباً مبعثرة، وحفراً خلفَتها القنابل، وبقايا دماء، وكانت ضفادع الرقاد صامقة، هدوء مميت.

وقفت فوق الجسر. مشيت عدة خطوات إلى الأمام، ورجعت للوراء هنا قبّلت إنعام. وهنا.. هل تحوّل ذلك إلى ذكرى؟ على أن أرحل بعد قليل مع الشباب، لكننا سنعود حتماً بعد عدة أيام. سمعت صموت الطيران، وكانت الشمس تشرق بكسل عجيب ليست الشمس المعهودة فوق الحى الذي كان يضبح بالحركة.

القيت نظرة عملى كامل الحيّ. لا صوت إنذار. لا مدفعية لم أكترث بالطيران، ولا صوته، فهو غير قادر أن يفعل أكثر مما فعله البارحة.

دخلت بينا. نقات الساعة الكبيرة التي كانت تحدّد دوام المدرسة هديّة جدي لوالدي بمناسبة زواجه وكان والدي يقدّرها كثيراً. لم تتوقف الساعة فيما زماننا قد توقف. أيمكن أن يكون أبني قد أصبح من الأموات؟

لـم أذق الطعـام منذ يومين. كنت قد اعتدت على تدخين اللفائف. أنزلت (قطرميز) المكدوس عن الرف، أكلتي المحببة تناولت رغيف خبز يابسا، وقفت على (المصطبة) ورحت أنطلع إلى تل أبى الندى.

أغلقت الباب على أمل العودة القريبة بعد عدة أيام حتى ثيابي المتسخة لم أبدًلها، أجلت ذلك إلى حين العودة اتجهت صوب بيت إنعام، لم أتسلّق الجدار هذه المرة. فتحت الباب الخارجي. صرخت:

- مين هون.

كررت الصراخ. كي أناكد من خلو البيت. إنن لماذا تركوا الباب الخارجي دون إغلاق؟ عبرت الممر الإسمنتي، الأبواب الداخلية مقفلة بكاملها. غادرت بيت إنعام، صوب بيت فايز، رأيته يبكي.

قال:

- ادخل إلى المطبخ وكل.
  - أكلت في البيت.

قال:

- مستحيل الموت أفضل.
- تجمعانا في ساحة النصب التذكاري، وصعدنا إلى الشّاحنة كنّا في انتظار كمال كي يصعد.

قال:

- اذهبوا أنتم. سوف أتبعكم فيما بعد.

قلت:

- سوف أبقى معك.

قال:

- اذهب لا وقت للمناقشة.

قلت:

- سأنتظر والدي.

قال:

أنتظره أنا. اذهب. وكفى.

غادرنا أنا وفايز، ونزار، وعلاء، سارت الشّاحنة، وكان تلّ أبي الندى يغيب عن أنظارنا شيئاً فشيئاً.

رحت أستعيد تفاصيل ليلة تل الفخار. فيما حمل أحدهم صورة حبيبته وقال.

- هي تنظر عودني کي نخطب.

صورة مأخوذة بكاميرا الماء. لا تبرز تقاطيع وجهها لكن الحب جعلها من أجمل صدور الدنيا. هو يخاطبها كأنها بيننا ويحتق فيها ويطلق نظراته في المدى المحتل أمامة. تحدّث آخر عن ولده الصغير الأول. هو يناغي الآن سبحان الله! لديه قدرة تميزني عن غيري مهما كان عدد الأشخاص.

رد عليه أحدهم:

حتث المه، وآخر عن والده الذي يعمل حالياً وحيداً في محل (الحددة) وهدو بنتظر عودت ليرتاح قليلاً، وذاك الذي سيعود لإنجاز بيته الطيني، آخر يردد بين وقت وآخر (أنا كل ما قول التوبة يا بوي).

رأيت كــل الوطن في عيونهم. وهم يعيشون أحلامهم المعجونة بترابه، ولكن ماذا عن رجال تل الفخار؟

ماذا عن أبي؟

\*\*\*\*\*\*\*

كنت قد زرت معرض دمشق الدوليّ مرة واحدة فقط وأنا في السادسة من عمري، عائداً مع أبي من اللاذقية حين اصطحبني معه، وصلنا إلى دمشق مساء، نمنا في فندق (قصر الحمراء) وكان أبي يقودني من يدي وهو يردد:

-(خليك جنبي. لا تضيع).

أكلنا يومذاك سندويش (فلافل) وشربنا (سفن آب) وها هي زيارتي الثانية لمدينة المعرض هي أجنحته، لا شيء سوى مساحة واسعة تم تخصيصها لتجمع الجنود القادمين.

كانوا يتوافدون بأعداد قليلة. منهم من يحمل بندقيّته على كتفه وآخر يحمل خوذته. منهم من (يعرج) منهم من يسقط على الأرض فاقداً الوعي.

كسنت ونزار نجلس على الرصيف المقابل للمدخل الرئيسي، ننتظر قدوم الذيسن نعسرفهم. أبي وجنوده. رجال تلّ الفخّار وكنّا نسأل كلّ دفعة تصل عن الأماكن التي تركوها وماذا جرى فيها؟

كانت الشمس مسلّطة فوق رؤومنا، والصمت يسود المكان فلا الجنود بستحتثون، ولا السناس، وجميعهم يعيشون الذهول الكامل، حينذاك عبر بائع الصحف وهو يصرخ بكل صوته:

- إسقاط أربعين طائرة للعدو. إسقاط أربعين طائرة للعدو.

اقترب بائع الصحف منى سألته:

- وين صارت هالمعركة؟

رد بنزق:

- (أنسا شسوبيعرفني، هيسك مكستوب بالجريدة، وهاي تُبَع الأسبوع الماضي.)
  - (وليش عم تبيعها هلّق).
  - (الأنوا ما في جرايد. وبدي أشتُغل.)

قلت:

- (ولك كيف ما في جرايد؟ عم تكذب كمان).

لــم أكــن أعلم حينها شيئاً عن توقف الصنحف، وكان نزار يتابع الموقف، وقد بدأت أعصابه تثور.

تــناولت الجــريدة، وتصفحت العناوين، حقاً هناك اربعون طائرة سقطت للعدو في الجريدة. قدّمتها لنزار فأعادها للبائع قائلاً:

- (روح من هون. روح بسرعة. أحسن ما قوم أقتلك.) ردّ البائع:
- (ماني رايح. وبدّي ثمن الجريدة. ليش أخذتوها. وقرأتم العنوان). هب نزار واقفاً، وهجم على البائع وهو يصرخ:
  - (روح من هون ولك. بدك حق العنوان يا أخو).

هــرب البائع بعيداً. من يستطيع أن يضحك في مثل هذا الوقت؟ ولو كان هــذا المشــهد في غير مكانه وزمانه لضحكنا طويلاً على نزار، والبائع، لكن الموقــف عــبر ببساطة، دون أن يترك أي أثر وكانت المفاجأة غير المتوقعة، والتي تثير الضحك فعلاً هي عودة البائع ووقوفه بعيداً عنا بقليل وهو يصرخ:

- (وينك. وينك أنتي أخو. مو أنا. أمك وكل عيلتك.)
  - استباحوا غرضنا يا رجل.

كانوا يتابعون أحلامهم، ويقاتلون، وحين انتهت معلّباتهم ومياههم، وخبزهم تحوّلوا إلى أبطال حقيقيين، وظلّوا صامدين. لم ينسحبوا من تلهم. وقرروا تسجيل صفحات لتاريخ سوف يبقى يعتز بهؤلاء المخلصين.

يطل الستل على الطريق القادمة من ثل أخر يسمونه (العزيزيات) تسمى طلريق (التابلين) العائدة لشركة النفط. تلتقي التابلين مع صعود طريق بانياس مسلمة في منعطف يواجه تماماً ثل الفخار الذي يطل على المنطقة بكاملها. لقد تمكن جلنود الثل من إفشال تقدم دبابات العدو عدة أيام، ودمروا منها الكثير، وحقول المعلمة قتالية رائعة، جعلت العدو يعيد النظر بخطئه، وقد اعترف العدو بتلك المقاومة الجبارة التي واجهتهم في اقتحام التل.

وهذا ما سمعناه من بعض الجنود الذين حضروا من عدة مواقع قريبة من النلّ.

- وماذا عن الجنود؟
  - لا أحد يعرف.

كان عبد الناصر قد تراجع عن الاستقالة. ملبياً نداء الشّعب، وأبي لم يعد.

- شهيد. مفقود. جريح.

وصرخت أخيراً:

- يا أبي. يا أبي.

رأيته قادماً من عمق زمن آخر.

ظهـره محـني، وذقنه طويلة بيضاء، لأول مرّة أراها على وجهه، كان يحلقها كل يوم. لم يتكلم. لم يضحك، عانقته. قبلته.

هل عاد أخوك؟

عاد

كان مكبر الصنوت يعيد الجُمَلُ التي حفظناها.

شهاهدته ببكي. الرّجل القوي يعرف الدموع أيضاً. لم تزل شمس حزيران مسلطة فوق رؤوسنا، وكأن النيران تتبعث من أجسادنا فمنذ نصف شهر لم نغتسل. نسينا وجوهنا وأشكالنا.

- وماذا عن كمال؟
  - لم يعد

هز رأسه هزات منتالية.

- إن لم يمت، فسوف يكون في الأسر.

نقلوا إلينا أخبار كمال، الذي رفض الخروج. حمل علم ساحة البلدية، ظلّ واقفاً. رافضاً الكلام. الحركة. الطعام. ازداد عدد الباعة. صارت أصواتهم تحيط بنا من كل الجهات كانوا يستفيدون من تجمّع النّاس الجياع، والجنود وذويهم. عربات للسندويش، أخرى للعيران، للعرق سوس، للتمر هندي، حلويّات مشكلة.

-(بطفي الشوب).

بعضمهم نصب ما يمكن أن يردُّ الشمس، وأحضر كراسي القشُّ وراح يبيع

القهوة، والشاي، والميلو بأسعار مرتفعة. فوضى. روائح. أنفاس. نباب. أسماء. بكاء. بنادق منكسة على الأرض. وخوذات متبعثرة هنا، وهناك. سوق سوداء. فماذا جرى؟

تغيرت لغة مكبر الصوت.

- على جنود الوحدة... التجمع في المكان.

· لم يحضر جنود تل الفخار. سألت عن رمز القطعة، وتابعت البحث عنهم.

- يا أبي غادر هذا المكان فالحر لا يطاق.
  - يجب انتظار الأوامر.
    - نعلمك كل شي.
      - اسكت يا ولد.
- لمم يسزل الجسنود يتدفّقون، وقد تركت شمس حزيران آثارها على وجههم وسسواعدهم، وأخبار النل غائبة. وجثث مفقودة على امتداد المساحة من نهر الحاصباني حتى الحمة.
  - (سندریش).
  - (على جنود القطعة).
    - (فلاقل)
    - (شاي)
  - وطنى صباي وأحلامي.

هذه شوارع دمشق التي عرفتها أنا وسمير ونزار ومنير وفايز، وعشنا ساعات متعتها الجميلة، وعرفنا وجهها البديع، ونسماتها حاملة رائحة الياسمين، وتفاصيل أجساد صبايا (الصالحية) ونحن نمشي حتى مطعم (العيد) لنأكل (الشاورما)، ونبحث عن فيلم سينمائي مناسب وكثيراً ما كنا نفضل أفلام (الكاوبوي) التي تعرضها (الزهراء) (العباسية) حيث (شامي كابور) والأغاني الهندية.

قال نزار:

- هذا فيلم سخيف. (فتى دمينو) أفضل منه بكثير.

ردُ سمير:

- هذه ثقافة هوليودية. مرفوضة عند الاشتراكية.

غضب نزار:

-أنت تقول هذا الكلام؟ واضع أنك استراكي، وأبوك أيضاً.

رد جمیل:

- (شُباك؟ شو كفر الزّلمي؟ بالعكس حكا أحسن منك، فعلاً (فتى دمينو) ثقافة أمريكية ما بثلزمنا).

- (شوف التّاني. شوف. صار زكي الأرسوزي البركة).

- كسنا قد علمنا أن الأستاذ الأرسوزي معلم كمال يجلس في مقهى الهافانا ويناقش في فكر الحزب.

ضحكنا، ونزار يتابع:

- على كل حال تبقى السينما الهندية جديدة.

كان (جنكلي) قد أثار مناقشات مطولة، فيما بيننا، حسم منير المناقشة حين طلب أن نناوله ما ترتب علينا من مصاريف وأعلمنا أنه في الزيارة القادمة سوف ننزيد المصاريف لأننا سنزور (المكان العمومي) والموضوع يتطلب ليرات إضافية، وبدا النقاش من جديد، كيف؟ أين؟ لماذا؟.

نقل منير إلينا الخبر، ونحن في طريقنا إلى (البرامكة) فغضبنا عليه، واتهمناه بالحقارة،وقذفناه بالشتائم، أما جميل فلم يكترث ولم يعلق فاقترب منه نزار قائلاً:

- (جحشات الغجر، مشبعينك موهيك).

ضحكنا. كنا بمحاذاة جسر فكتوريا في طريقنا إلى (البرامكة) حيث كراج النشواتي، وفهد الذي ينظم رحلات خط دمشق السويداء، بنشاطه، وضحكه الدائم، وحب الركاب له برحب بنا:

-(أهملين بالشمباب. أهلين. وين كنتوا؟ بفيلم (جنكلي) شي حار هالمعني (شامي كابور) بتعرفوا يا شباب حلمي صبير مطرب؟)

ثم يردد:

(يا مسافر وحدك، وفايتني. ليه تبعد عني وتشغلني) (فلافل- فلافل)

(على جنود القطعة...)

كانت شوارع دمشق حزينة.

كأنب قُـرَنَّ مـن الحزن والألم، ولم تكن هي التي عرفناها ترتدي ثوب خضرتها. دمشق مختلفة الأن.

-با أخى قدّيش حلوة إنّو الواحد ينام ولو ليلة بها الفندق.

كــان (سميراميس) يتصدر الشارع، ونحن نتُجه صوب البرامكة وحلمت فعلاً بليلة واحدة.

ترى ماذا في الدّاخل؟

رد منیر:

- (ما بيشغلوك هون لجلي الصحون.)

– نیش؟

- (الشوام خيو. الشوام للتجارة، والشغل).

(قهوة) (شاي) (ميلو)

كان أبي بدخّن بكثافة، ويشرب العديد من فناجين القهوة منتظراً، وراحت الخسبار جسنود التلّ تتقل إلينا بوضوح ورفض أبي الذهاب إلى المدرسة، التي جمعت المزيد من الأسر النازحة، هكذا أطلق علينا.

قال:

- سأعود قريباً إلى هناك.

وأشار بيده صوب الغرب.

كسنا نظن أنها مجرد أيام، وسنعود، وكانت أمي حريصة على دجاجاتها، وبين وقت وآخر تطرح سؤالها:

- يا ترى من يطعم الدجاجات؟

عدنا إلى دمشق كما وعدنا منير وأدخلنا إلى ذلك المكان لنشاهد المؤخرات الكبيرة، والنهود الضخمة، والأجساد الرخيصة.

(تعال یا بیه)

وأخرى تشير إلى جسدها:

(ده عشان بسطك يا بيه)

دخل منير. تبعته. خجلت فهي أول مرة أولجه بها مثل هذا الموقف.

وإن كنت ما تعرفش. أنا أعلمك.

ضحكت ضحكة طويلة، وهي تضرب على مؤخرة منير العارية.

(قوم يا خوي. قوم الغلوس بناعتك خلصت)

كان منير يلهث، ويهتز، ويرتفع، ويشخر، وهي ليست مكترئة.

قالت:

-(تعال انت. لازم تعرف إزاي تشتغل. خجول يا عين أمك).

مضينا كلّ منا يحمل تجربته الصغيرة. صوب البرامكة مجدداً حيد، فهد السذي كان بالنسبة إلينا وجه دمشق في الحضور والذهاب، فهو الأول الذي يرحب بنا، والأخير الذي يوذعنا.

حدثناه عن المصرية التي عاملتنا كصغار دون خبرة.

\*\*\*\*

قلت لأبي:

-كنت ترغب في أن أكون ضابطاً في النبابات.

هـــب الــرجل واقفــا، وكعادتــه في حالة الغضب، قذف لفافة نبغه على الأرض.

-اخرس يا ولد. اخرس. إياك أن ندع هذه الأفكار تغزو عقلك.

جيشُـكَ مقتس، ومن يقدس وطنه. يقدس جيشه وإن خسرنا هذه الحرب، فلنا جولات قادمة، وسننتصر هل فهمت؟

التزمت الصمت، حين هب الباعة دفعة ولحدة، فقد وصلت دفعة جديدة من القادمين، الجائعين، المنهكين.

كنت أتوقع حضوره إلى مدينة المعرض، ليبحث عنّا على الأقل، وشرحت لنزار توقعي هذا، فقال:

-أنت حمار.

سألته:

- ما الذي جعلك تكتشف ذلك بعد كل هذا العمر؟

- أنا أعرف ذلك منذ زمن، لكنني لم أحب مصارحتك، يا حبيبي سمير لم يعد ينكرك.

- وإن كسنت تظسن أن سهير تذكرك فأنت غلطان جداً. هؤلاء الناس بينسو بسرعة يا حمار.

قلت:

سسمير ممكن، أما سهير...

ولسترجعت نكسرى تسلك اللّيلة، وبرغم الرائحة التي أشمها الآن، فلقد السيتطعت تحديد طبيعة رائحتها. ولعنت في سرّي الطيران، لا يعرف نزار تفاصيل مساحدث، لا يعرف ماذا جرى في نقطة الوسط، بين الممر، وشجرة التوت.؟

ولماذا استسلمت سهير هل كانت خائفة فعلاً؟ من صفارة الإنذار، لكن أباها لم يهتم وبقي في الداخل، وبعد عدة ساعات أطل علينا.

قررت الذهاب إلى بينهم في أقرب وقت.

قال أبي:

- لينسني مت هناك، كان أفضل لي من رؤية المآسى تلك وراح يشير الى تجمّع الهزيمة. حيث القلوب المحطمة.

إنها الحقيقة با أبى فما العمل؟

وأنا أيضاً لم أتوقع أن أراك بهذا الشكل. كل ما فيك يوحي باستلاب. أنت العملاق. ها هي الحرب، وهزيمتها قد حولتك إلى هيكل فقط، ولم تزل تصرخ:

-اخرس با ولد.

لماذا أخرس يا أبى؟

ترى ماذا حل بهم؟ هؤلاء الذين صنعوا تاريخهم الأبيض.

لا تكترث يا أبي هي أمّة سريعة النسيان يا بطلي الأول، والأخير لقد كذبت على. كذبتم علينا جعلتم اللعنة تحل ونحن مع بداية تفتحنا، ماذا يخبئ لنا القادم؟ كبرنا كثيراً يا أبي كبرنا بما فيه الكفاية.

-هذه فلسطين.

أهكذا يا أبي، وماذا سأقول لولدي مستقبلاً؟ أبن موسيقا الرّقاد؟

أبن الطفولة. أين كلُّ شيء؟

فجاة طوفت الشرطة المكان، وترجل عناصرها يحملون الهروات، والمسدسات، وراحوا يحطمون العربات الخشبية، وخيم الشاي، والقهوة.

سألنى أبى:

- ما الذي يجري هنا؟

قلت:

- الشرطة تلاحق الباعة.

ضعطك نزار الأول مرة بعد الهزيمة، كان الباعة يفرون من أمام الشرطة في كل الاتجاهات، يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أدوات عملهم.

شرطة تحمل بنادق، ومستسات، وكرابيج.

غادرت الشرطة مختالة، فقد استطاعت السيطرة على المدينة وتفريغها من الباعة.

قال نزار:

- الحكومة لا تفرض هيبتها سوى على الفقراء.

ضحکت.

- (با أخسى البارحة كنت تقول: لقد استبيح عرضنا من قبل هؤلاء الباعة، ولعنتهم، فما الذي جعلك تدافع) عنهم اليوم؟

- (كل شيء لحاله. هَلَق الموقف بينطلب الوقوف معهم).

. ضد الحكومة.

سرعان ما عادت أصواتهم ترتفع أكثر

(فلافل) (شاي) (حلويات) عادت الأمور إلى حالها وغابت الحكومة.

- من تنستظر يا أبي. الذي حضر. حضر، والذي لم يحضر إمّا في الأسر أو عند ربه في السماء.

- اخسرس بسا ولد. لن أمشي من هنا حتى وصول آخر عسكري في الجبهة.

- وماذا عن مسألة اخرس يا ولد في كل مرة يا أبي؟

رد بعصبية:

- اخرس با ولد.

اتجهت صدوب بيت سمير في الحي الأنيق، اعتمدت على ذاكرتي في السبحث. كنت بحالة شوق لسهير، ورحت أتوقع طريقة الاستقبال لابذ أنهم سيفرحون كثيراً لهذا اللقاء سأطلب من والدها أي عمل لأساعد الأسرة في تخطي ظروف معيشتها الصعبة، سأحصل على موعد من سهير، فهنا يمكن أن نلتقى في أي مكان.

سوف أعانب سمير الأنه أهمل، ولم يبحث عنا في مدينة التجمع.

لَـم يرجع كمال. بقي مصيره مجهو لأ قيل: إنه استُشهد في وسط الساحة، وهو يحمل العلم.

قيل: إنه قيد الأسر هناك. قيل: خرج إلى لبنان عن طريق الحاصباني، وشوهد في قرية الخيام.

ما الصحيح من هذه الأقوال؟

لم يزل الأمر غير واضع.

سألتني نجاة عن علاء، وقررت أن أبحث عنه في التجمعات التي توزعت في الكثير من أحياء المدينة.

سكن جميل في (مساكن برزة) ومعيد في (باب توما)، وأصبح من الصعب أن نجتمع لنعيد تشكيل فريق كرة القدم أو الإقامة معسكر كشفي.

وقرر نزار أنه سيلتحق بكلية الطيران.

رحنا ننتظر العودة، وبدأ كل منا يشق طريقه. كنا نجتمع في أحد البيوت بين وقت وآخر، ثم انقطعت هذه الاجتماعات، وتفرقنا، وضعنا في زحمة هموم الحياة، وموسيقا الرقاد ترافقنا.

وضيعت إصبعي على ضاغط جرس الباب، وتراجعت للوراء كنت أتوقع ظهور سهير، وستكون مفاجأة دون شك، فُتحَ الباب.

تسرندت فسى السسؤال. خشيت أن أكون قد أخطأت المنزل، لكن الرجل سألنى:

-ماذا نرید؟

قلت:

-أعنقد أنه بيت أبو سمير.

رد الرجل:

-يظهر أنك لم تزرهم منذ زمن.

-نعم

رد الرجل بهدوء:

-جميعهم غادروا البلاد. قبل وقوع الحرب بيومين.

-ماذا

حکما سمعت.

- والبيت لم يكن ملكاً لهم.

لا أبـــداً، البيت ملكنا، وقد أجرناهم منذ عدة سنوات. ثم تركوا، وغادروا
 إلى أين لا نعلم؟

جُــنَ نــزار وهو يسمع ما أقول، لم يصنق في البداية ظنّها مزحة، لكنني حين أكدت له. راح يهز رأسه بعصبيّة وهو يرتد كالمجنون:

(العرصات.. العرصات)

تتالت أيام الغياب. مضينا في دروب الحياة، نستعيد الذكريات. غاب سليم جــبور. غــاب حــلم العــودة في عينيه. غاب وبداخله نزيف الوطن الحزين ..........



## رقم الإبداع في مكتبة الاسد الوطنية:

موسيقا الرقاد :: روايسة/ زهير جيور - دمشق : اتحاد الكتاب العرب، 2000 - 117 ص ؛ 24سم.

2- العنوان

1- 813.03 ج ب و م

3- جبور

مكتبة الأبيد

2000/9/1700: E

000

| • |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |



## هذا الكناب

رواية تستمد مادتها من الواقع الجغرافي والاجتماعي والعسكري المنطقة الجولان السورية ومدينة القنيطرة والقرى المحيطة بها في الستينات من القرن العشرين ويرسم الكاتب فيها شخوص روايته بواقعية من خلال تصوير الأحداث الكبيرة والصغيرة، والعلاقات الاجتماعية التي تتداخل وتتنامى حتى تصل إلى نهاية وكأنها الحتمية لهذا الواقع.

مطبعنا تحادالكا بالغرب دمشق

شَن النسخة، ١٥ الدس في القطير ١٠٠٧ ل. سي في أقطال الوطلت العشرابي